



# الممال

المستوى الرابع



إعداد: قسم المحتوى التعليمي بقناة زاد العلمية International Islamic مصالح برنامج أكاديمية زاد مع مؤسسة Academy Online Inc بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد

International Islamic Academy Online Inc







## الفية المستوى الرابع

إعداد: قسم المحتوى التعليمي بقناة زاد العلمية International Islamic مع مؤسسة Academy Online Inc بإشراف الشيخ: محمد صالح المنجد











اکادیمین ZAD ACADEMY د یسعُ المسلمَ جهلُه





#### كلمةُ المشرفِ العام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

ولما كان من الأهدافِ الكبرى لـ (مجموعة زاد) إيصالُ العلمِ الشرعيِّ إلى الناسِ بشتَّى الطُّرُقِ، وتيسيرُ سبلهِ، فقد تبنَّت فكرة إنشاءِ برنامج (أكاديمية زاد) لصالح في المناسسة والتي تقوم على برنامج تعليميِّ يهدفُ إلى تقريب العلمِ الشرعي للراغبين فيه، عن طريقِ الإنترنت، وعن طريقِ قناةٍ تلفزيونية خاصةٍ، سعيًا لتحقيق المقصد الأساسِ الذي هو نشرُ وترسيخُ العلمِ الشرعي الرصينِ، المبني على أسسٍ علميةٍ صحيحةٍ، وفق معتقدِ سليمٍ، قائمٍ على كتابِ اللهِ وسنةِ رسوله صَالَّلتَهُ عَلَيْهُ وَالسداد بشكلٍ عصري ميسَّرٍ، فأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد والإخلاص.

محمد صالح المنجد

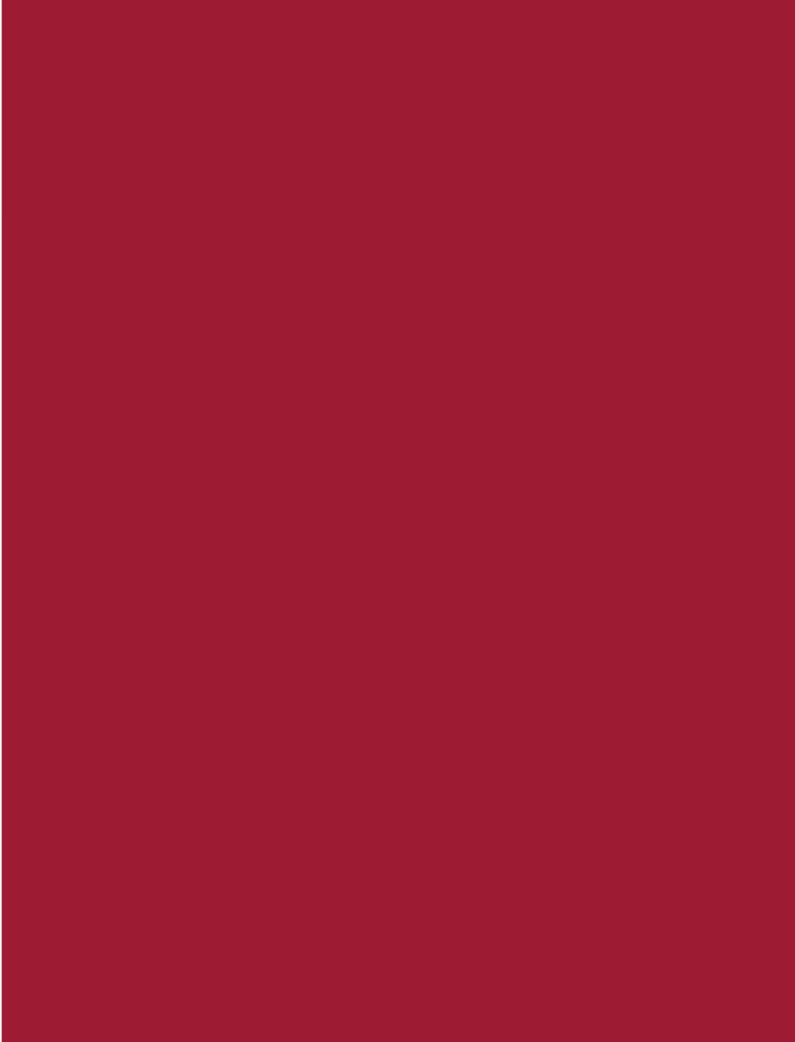



سلسلة برنامج أكاديمية زاد



الأطعمةُ، والأصل فيها، وأقسامُها

#### البَيْعُ

لا يَكَادُ يَخْلُو مسلمٌ مِنَ الحَاجَةِ إلى التَّعَامُلِ بالبَيْعِ والشَّراءِ؛ لِذَا كَانَ الواجبَ على كُلِّ مَنْ لَهُ عَلاقَةٌ بِالسُّوقِ تَعَلَّمُ أَحْكَامِ البَيْعِ والشِّراءِ، فَكثيرٌ مِنَ المُخالَفاتِ إِنَّمَا تَقَعُ بِسَبِ مَنْ لَهُ عَلاقَةٌ بِالسُّوقِ تَعَلَّمُ أَحْكَامِ البَيْعِ، الجَهْلِ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ فيها، وقد كَانَ الخُلَفاءُ يُلْزِمُونَ النَّاسَ بالتَّفَقُّهِ في أَحْكَامِ البَيْعِ، وقد جاءَ الإِسْلامُ في هَذَا البابِ بِجُمْلَةٍ مِنَ الأَحْكَامِ والآدابِ، تَحْفَظُ المَصْلَحَةَ العامَّةَ، وقد جاءَ الإِسْلامُ في هَذَا البابِ بِجُمْلَةٍ مِنَ الأَحْكَامِ والآدابِ، تَحْفَظُ المَصْلَحَة العامَّةَ، وتُبْعِدُ الإِنْسانَ عَنِ الوُقُوعِ في الْغَرَرِ أَوِ المَيْسِرِ أَوِ الرِّبا أَو غَيْرِهِ مِنَ المَحْظُوراتِ.

#### تَعْريفُ البَيْعِ:

البَيْعُ في اللَّغَةِ: أَخْذُ شَيْءٍ وإِعْطاءُ شَيْءٍ، فَهو مَأْخُوذٌ منَ الباعِ؛ إِذْ كُلُّ واحِدٍ منَ المُتَبايِعَيْنِ يَمُدُّ باعَه إلى الآخرِ.

واصْطِلاحًا: مُبادَلَةُ المالِ بالمالِ تَمْليكًا وتَملُّكًا.

والمالُ: هو كُلُّ ما يُقْتَنَى ويَحوزُهُ الإِنْسانُ، سَواءُ أَكانَ عَيْنًا أَمْ مَنْفَعةً: كَذَهَبِ أَو فِضَّةٍ أَو نَقْدٍ، أَو حَيوانٍ أَو نَباتٍ، ويَدْخُلُ في تَعريفِهِ مَنافَعُ الشَّيءِ؛ كَالرُّكوبِ واللُّبْسِ والسُّكنى.

#### وَمن واقِع هَذَا التَّعْريفِ يَتَّضِحُ الآتي:

- أَنَّ البَّيْعَ يكونُ من طَرَفَيْنِ تَحْصُلُ بينَهُما المُبادَلَةُ.
- أَنْ يَقَعَ هَذَا التَّبَادُلُ عَلَى ماكٍ، أو ما في حُكْمِهِ، وهو المَنْفَعَةُ.
- اً أَنَّ مَا لَيْسَ بِمَالٍ أَو لَيْسَ في حُكْمِ المَالِ لَاللَّهِ المَّالِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ.
- اسْتِمْرارُ حُكْم هذه المُبادَلَةِ، بَأَنْ يَمْلِكَ كُلُّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ ما وقَعَ عليه العَقْدُ، مِلْكًا مُؤبَّدًا.

المُتَعاقدان

مَحَلُّ العَقْد

#### أَرْكَانُ البَيْعِ:

أَرْكَانُ البَيْعِ ثَلاثَةٌ:

- الأولُ: الصِّيغَةُ: وتكون إِمَّا قوليَّةً أو فِعْليَّةً.
  - فالقوليَّةُ لَها رُكْنانِ:
- المعاوية له رصاوية الله والله المعادر من البائع؛ كَأَنْ يَقُولَ: بِعْتُ. المائع؛ كَأَنْ يَقُولَ: بِعْتُ.
- القَبُولُ: وهُو اللَّفْظُ الصَّادِرُ منَ المُشْتَرِي، كَأَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْتُ.



البيع وأركائه وحكمه وشروطه

#### ويَكْثُرُ هَذَا في البيوعِ ذاتِ القيمَةِ، كَبَيْعِ العَقاراتِ والسَّيَّاراتِ ونَحْوِهِ.

والفِعْليَّةُ: المُرادُ بها المُعاطاةُ؛ بِأَنْ يَدْفَعَ البائِعُ سِلْعَةً، ويَدْفَعَ إليهِ المُشْتَري ثَمَنَها المَعْلُومَ دونَ التَّلَقُظِ، وهَذا الفِعْلُ منَ الطَّرَفَيْنِ هو الإيجابُ والقَبُولُ، ويَكُثُرُ هَذا في المَحَلَّاتِ مُوَحَّدَةِ

الفَرْقُ بينَ مَحَلِّ العَقْدِ ومَجْلِسِ العَقْدِ:

أَنَّ مَحَلَّ العَقْدِ: هو ما وقَعَ عليه التَّعاقُدُ،

ومَجْلِسُ العَقْدِ: هو المَكانُ الَّذي وقَعَ

كَسَيَّارَةٍ وبَيْتٍ وخُبْزِ ونَحْوِهِ.

فيهِ التَّعاقُدُ.

الأَسْعارِ، أو السِّلَعِ الَّتِي أُلْصِقَ عَلَيْها السِّعْرُ ونحوه.

- الرُّكْنُ الثاني: المُتَعاقِدانِ: البائِعُ والمُشْتَري.
- الرُّكْنُ الثَّالثُ: مَحَلُّ العَقْدِ: وهو ما وقَعَ عليه التَّعاقُدُ؛ أَيِ: الثَّمَنُ والمُثْمَنُ.

#### حُكْمُ البَيْعِ:

البَيْعُ جائِزٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإِجْماعِ:

- عَالَى: ﴿ وَأَحَلُّ أَلَّهُ ٱلْبَدِّيعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
- وقالَ النبيُّ صَالِّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البَيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، فَإِنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لَهُما في بَيْعِهِما، وإِنْ كَتَما وكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما» متفق عليه.
  - وَمَا زَالَ النَّبِيُّ صَالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيعُ ويَشْتَرِي حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ تعالى.
- وقد أَجْمع العُلَماءُ على ذَلِكَ في الجُمْلَةِ؛ قال ابنُ قُدامَةَ رَحَمُاللَهُ: «أَجْمع المسلمُونَ على جَوازِ البَيْع في الجُمْلَةِ».
- كما أَنَّ الحِكْمَةَ تَقْتَضيهِ؛ لِأَنَّ حاجَةَ الإِنْسانِ قد تَتَعَلَّقُ بِما في يَدِ صاحِبِهِ، وصاحِبُهُ لا يَبْذُلُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، ولا سَبيل لذلك إلا بالبَيْعِ، فَفي تَجْويزِ البَيْعِ تَحْقيقُ المَصْلَحَةِ لِلطَّرَفَيْنِ، وتَيْسيرُ أُمُورِهِما.

#### شُرُوطُ صِحَّةِ عَقْدِ الْبَيْعِ:

يُشَتُّرَطُ لِصِحَّةِ البَيْعِ سَبْعَةُ شُرُوطٍ:

الأول: التَّراضي بينَ البائِعِ والمُشْتَري؛ فَلا يَصِحُّ بَيْعُ المُكْرَهِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُم بِإَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ فَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ فِي اللَّهِ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩].

وَقَالَ النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا البَيْعُ عِن تَراضٍ». أخرجهُ ابنُ ماجَه، وصحَّحَهُ الألبانيُّ.

- أَمَّا إِنْ كَانَ الإِكْرَاهُ بِحَقِّ فَيكُونُ البَيْعُ صحيحًا؛ كَأَنْ يُكرِهَ الحاكِمُ شَخْصًا على بَيْعِ بَيْتِهِ لِوَفاءِ دَيْنِهِ الَّذي حَلَّ، والَّذي يُطالِبُ به غُرَماؤُهُ.
  - الثاني: أَنْ يكونَ كُلُّ منَ البائِعِ والمُشْتَرِي جائِزَ التَّصَرُّفِ. وَجائِزُ التَّصَرُّفِ مَنْ جَمع أَرْبَعةَ أَوْصافٍ: الحُرِّيَّةَ والبُلُوغَ والعَقْلَ والرُّشْدَ. فَلا يَصِحُّ تَصَرُّفُ صَغيرِ بِغَيْرِ إِذْنِ وليِّهِ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ صحَّ بَيْعُهُ.
- ع ويُسْتَثْنَى من ذَلِكَ الشَّيْءُ اليَسيرُ، الَّذي جَرَتِ العادَةُ ببيع وشراء الصِّغارِ إيَّاهُ، فَلا بَأْسَ بِهِ.
  - الثالث: أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ مُباحَةَ النَّفْع.
- ◄ فَلا يَجُوزُ بَيْعُ ما لا نَفْعَ فيهِ كالحَشراتِ الَّتي لا يُنْتَفَعُ بها، فَإِنْ أَمْكَنَ الاِنْتِفاعُ بها جازَ بَيْعُها وشِراؤُها.
- ◄ وَلا ما نَفْعُهُ مُحَرَّمٌ كالحَمْرِ والخِنْزيرِ والتَّماثيلِ وآلاتِ المُوسيقَى وأَشْرِطَةِ الغِناءِ والدُّخانِ
   والصُّلْبانِ ونَحْوِهِ.
  - ◄ وَلا ما فيهِ مَنْفَعَةٌ لا تُباحُ إِلَّا حالَ الإضطرارِ كالمَيْتَةِ.

لِقُولِ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ ورسولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزيرِ والأَصْنام»، فَقيل: يا رسولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ

شُحُومَ المَيْتَةِ، فإنَّها يُطْلَى بها السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بها الجُلُودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ؟ فَقالَ: «لا، هو حَرامٌ»،

ثم قال رسولُ اللهِ صَلَّاتَتُهُ عَلَيه وَسَلَّمَ عندَ ذَلِكَ: «قاتَلَ اللهُ اليَّهُودَ! إِنَّ اللهَ لَمَّا

حَرَّمَ شُحُومَها جَمَلُوهُ، ثم باعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».

وَلِقُولِ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّقِكِلَ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَّهُ اللهِ أخرجهُ أحمدُ، وصحَّحَهُ الألبانيُّ.

الرابع: أَنْ يكونَ المَبيعُ مُملُوكًا للبائع، أُو مَأْذُونًا لَهُ في بَيْعِهِ وقْتَ العَقْدِ؛ لِقُولِ النبيِّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لا تَبعْ ما لَيْسَ عندَكَ». أخرجهُ أبوداود والترمذيُّ، وصحَّحَهُ الألبانيُّ.

مَا حُكْمُ بَيْعِ المَلابِسِ العاريَةِ أَوِ المَلابِسُ الدَّاخِليَّةِ أُو َ العُطُورِ والمِكْياجاتِ لِلنِّساءِ، وقد يستعملها البعض استعمالًا مُحَرَّمًا؟

لا بَأْسَ فِي ذَلِكَ، فالأَصْلُ فِي كُلِّ البُيُوع الحِلُّ، إِلَّا ما قامَ الدَّليلُ على تَحْريمِهِ، واسْتِعْمالُ هذه الأشياءِ اسْتِعْمالًا مُحَرَّمًا خارِجٌ عَنِ الأَصْلِ، ولا يَنْبَغي أَنْ يُسْأَلَ المُشْتَري عن طَريقَةِ اسْتِعْمالِهِ للمُباح.

- فَإِنْ بِاعَ ما لا يَمْلِكُهُ، أو ما لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فيهِ، فَإِنَّ البَيْعَ في هذه الحالَةِ يكونُ مَوْقُوفًا على إِجازَةِ المالِكِ لَهُ، فَإِنْ أَجازَهُ المالِكُ مَضَى، وإلَّا بَطَلَ.
- الخامس: أَنْ يكونَ المبيعُ مَعْلومًا بالمُشاهَدَةِ أَوِ الوَصْفِ الَّذي يَزُولُ به الغَرَرُ؟ لِنَهْيِ رسولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن بَيْعِ الْغَرَرِ. أخرجهُ مسلمٌ.

- السادس؛ أَنْ يكونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا، وذَلِكَ بِتَحْديدِ سِعْرِ السِّلْعَةِ المَبيعَةِ؛ لِأَنَّ جَهالَةَ الثَّمَنِ غَرَرٌ، والغَرَرُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.
- السابع: أَنْ يكونَ المَبيعُ مَقْدُورًا على تَسْليمِهِ، فَلا يَصِحُّ بَيْعُ بَعيرٍ شارِدٍ، وطَيْرٍ في الهَواءِ ونَحْوِهِما؛ لِأنَّه أَشْبَهُ بالمَعْدُومِ، ويَدْخُلُ في بَيْعِ الغَرَرِ المَنْهِيِّ عَنْهُ؛ إِذْ قد يَبْذُلُ المُشْتَري الثَّمَنَ ولا يَسْتَفيدُ.

#### البُيُوعُ المَنْهِيُّ عَنْها:

الأَصْلُ في البيُّوعِ الحِلُّ؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَصَّلُ اللَّهُ ٱلْمُحِيمَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، إِلَّا أَنَّ الشَّارِعَ الحَكيمَ نَهَى عن بَعْضِ البُّيُوعِ لِحِكم جَليلَةٍ، ومن هذه البيُّوع:

- لَبَيْعُ والشِّراءُ بَعْدَ الأَذَانِ الثاني يَوْمَ الجُمُعَةِ لِمَنْ تَلْزَمُهُ صَلاةُ الجُمُعَةِ. لِقولِهِ تعالى: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تُودِئَكَ لِلصَّلَوْةِ مِن بَوْمِ ٱلجُمُعَةِ فَاسْعَوّا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ﴾
- كَبَيْعُ الأشياءِ لِمَنْ يَسْتَعْمِلُها اسْتِعْمالًا مُحَرَّمًا. كَبَيْعِ السِّلاحِ وقْتَ الفِتْنَةِ، أو بَيْعِ العِنَبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِرْ وَٱلنَّقُونَ ۖ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِرْمِ وَٱلْمُدُونِ ﴾
- كَ بَيْعُ المسلمِ على بَيْعِ أَخيهِ، أو شِراؤُهُ على شِراءِ أَخيهِ. لِقولِ النبيِّ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّة: «لا يَبعْ بَعْضُكُمْ على بَيْعِ بَعْضٍ ". متفق عليه.
- والصُّورَةُ المَنْهيُّ عَنْها هيَ ما إِذا كانت بَعْدَ تَمام الصَّفْقَةِ، وانْتِهاءِ البَيْع؛ كَأَنْ يَتَراضَى المُتَبايِعانِ على ثَمَنِ سِلْعَةً، فَيَجِيءَ آخَرُ فَيَقُولَ للمُشْتَرِيِّ: أَنَا أَبِيعُكَ مِثْلَ هَذَّهُ السِّلْعَةِ بِأَنْقَصَ من هَذَا الثَّمَنِ، وكَذا في الشِّراءِ، ويكونُ العَرْضُ منَ المُشْتَري على البائِعِ، فَيَقُولُ: أَنا أَشتَري منْكَ

أمَّا لَوْ كَانَ قَبْلَ البَيْع، فَلا بَأْسَ أَنْ يَرْفَعَ هَذَا السِّعْرَ، وهَذَا يُخْفِضُهُ، كما هو الحال في المَحَلَّاتِ.

بَيْعُ العينَةِ. لِقولِ النبيِّ صَالِللَهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ بِالعينَةِ، وأَخَذْتُمْ أَذْنابَ البَقَرِ، ورَضيتُمْ بِالزَّرْعِ، ورَسِمَتُمْ فَالْمَالِقُ بِالْعِينَةِ بِالْعِينَةِ، وأَخْدُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلى دينِكُمْ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلى دينِكُمْ الجِهادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلى دينِكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

وصورة بيع العينة: أَنْ يَبِيعَ شَخْصٌ سِلْعَةً لِآخَرَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ لَمِدةِ سنةٍ مثلًا، يَثْبُتُ في ذِمَّةِ المُشْتَرِي، ثمَّ يَشْتَريها بِعَيْنها منهُ البائعُ نَفْسُهُ بِثَمَنٍ أَقَلَ نقدًا، فيثبت في ذِمَّةِ المُشْتَري مَبْلَغُ مُؤَجَّلُ، وقد اسْتَلَمَ أَقَلَ منهُ نَقْدًا، فَكَأَنَّه اقْتَرَضَ المَبْلَغَ النَقْديَّ في مُقابِلِ مبلغ أَزْيَدَ منهُ مُؤَجَّلٍ، والسِّلْعَةُ مُجَرَّدُ صُورَةٍ وحيلةٍ، أَزْيَدَ منهُ مُؤَجِّلٍ، والسِّلْعَةُ مُجَرَّدُ صُورَةٍ وحيلةٍ، لَيْسَتْ مَقْصُودَةً أَصلًا؛ وبذلكَ تكونُ العينَةُ حيلةً على القرضِ الرِّبويِّ.



مثال: اشترى زيدٌ من عَمْرو ساعَتَهُ بـ ١٠٠٠ ريال مؤجلةً لِستَّة أَشْهُرٍ واستلم الساعة، ثم باعها زيد على عمرو مرة أخرى بـ ٠٠٠ ريال نقدًا في المجلس فأصبح في يدِ زيدٍ ١٠٠٠ ريال وفي ذِمَّتِهِ ١٠٠٠ ريال، وكانت الساعةُ مجرَّدَ حيلةٍ على القرض الرِّبوي. وَسُمِّيَتْ عينَةً؛ لِأَنَّ المُشْتَرِيَ يَأْخُذُ مَكانَ السِّلْعَةِ عَيْنًا، والعَيْنُ: هو النَّقْدُ.



على شخص آخر

وهو غيرُ داخلٍ في العينَةِ المحرَّمَةِ.

صُورَتُهُ: أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِالأَجَلِ مِن

كَبَيْعُ التَّوَرُّقِ: ومنَ المُباحاتِ بَيْعُ التَّوَرُّقِ،

صُورَتُهُ: أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِالأَجَلِ مِن شَخْص، ثم يَبيعَها لِشَخْصِ آخَرَ بِالنَّقْدِ بقصد الحصول على السيولة، ويِغَيْرِ تَواطُو مع البائِعِ الأولِ.

وَهِيَ جَائِزَةٌ عندَ الحَاجَةِ، إذا لَم يَجد مَنْ يُقْرِضُه قَرْضًا حَسَنًا.

وَسُمِّيَ بِالتَّوَرُّقِ؛ مِنَ الوَرِقِ، وهو الفِضَّةُ؛ لِأَنَّه لَمْ يُرِدِ السِّلْعَةَ أَصْلًا؛ إِنَّما أَرادَ أَنْ يُحَوِّلَها إلى ورِقِ.



بَيْعُ الثِّمارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِها. لِحديثِ ابنِ عُمَرَ رَجَالِيَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، نَهَى البَائِعَ والمُبْتَاعَ. متفق عليه.

وَيُعْرَفُ بُدُوُّ صَلاحِها: باحْمِرار ثِمارِ النَّخيلِ أَو اصْفِرارِها، وفي الحَبِّ: أَنْ يَيْبَسَ ويَشْتَدَّ، ونَحْوُ ذَلِكَ في بَقيَّةِ الثَّمارِ.

النَّجْشُ: وهو زيادَةُ الشَّخْصِ في ثَمَنِ السِّلْعَةِ المَعْرُوضَةِ للبَيْعِ، وهو لا يُريدُ شِراءَها، وإِنَّما ليَغُرَّ غَيْرَهُ بها، ويُرَغِّبَهُ فيها، ويَرْفَعَ سِعْرَها، وقد نَهَى النبيُّ صَالِّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ. متفق عليه.

### ا الله الم

- عَرِّفِ البَيْعَ لُغَةً واصْطِلاحًا، مع بَيانِ الأُمُورِ الَّتي تَلْزَمُ منَ التَّعْريفِ.
- اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ في البَيْعِ بالمُعاطاةِ، اذْكُرِ الرَّاجِحَ مع التَّعْليلِ؛ مُسْتَعينًا بِمَصادِرَ 0
- قِالَ تِعالَى: ﴿وَأَخَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمُ ٱلرِّيَوا ﴾، لِمَ جَمع اللهُ بينَ البَيْعِ والرِّبا في الآيةِ؟ أَعْمِلْ عَقْلَك.
  - من شُرُوطِ البَيْعِ: (أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ مُباحَةَ النَّفْعِ)، اشْرَحْ هذه العِبارَةَ. 3
    - ما بَيْعُ العينَةِ؟ وما وجْهُ التَّحْريمِ فيهِ؟ 0
  - اذْكُرِ الخِلافَ في بَيْعِ التَّوَرُّقِ، مع بَيانِ الرَّاجِحِ، مستعينًا بِمَصادِرَ خارِجيَّةٍ. 0
  - ما العِلَّةُ في تَحْرِيمٍ بَيْعِ الثِّمارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِها؟ اسْتَعِنْ بِمَصادِرَ خارِجيَّةٍ. 0

#### الخيارُ في البَيْعِ:

الخيارُ في البَيْعِ: هو طَلَبُ خَيْرِ الأَمْرَيْنِ من إِمْضاءِ العَقْدِ أو فَسْخِهِ.

أَقْسامُ الخيارِ: أَقْ<mark>سامُ الخيا</mark>رِ عَديدَةُ، أَهَمُّها:

خيارُ المَجْلِسِ. والمُرادُ بِخيارِ المَجْلِسِ: أَنْ يَثْبُتَ لِكُلِّ منَ المُتَبايِعَيْنِ الخيارُ ما داما في المَكانِ الَّذي تَعاقَدا فيهِ، ويُسَمَّى مَكَانَ التَّبَايُعِ؛ لِقولِ رسولِ اللهِ صَأَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا». متفق عليه.



خيارُ الشَّرْطِ. والمُرادُ به الشَّرْطُ الَّذي يَتَّفِقُ عليه المُتَعاقِدانِ، ويَتَراضَيانِ بِهِ، وإِنْ شاءا أَنْفَذا البَيْعَ، وإِنْ شاءا أَبْطَلاهُ.

كَأَنْ يَقُولَ: أَشْتَرِي مِنْكَ السَّيَّارَةَ ولي الخياريومان ، فَإِنْ رَضيتُ بها ، وإِلَّا رَدَدْتُها، والواجبُ الإلتِزامُ بالشَّرْطِ منَ الطَّرَفَيْنِ؛ لِقولِ النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المسلمُونَ على شُرُوطِهِمْ». أخرجهُ أَبُو داوُد، وصحَّحَهُ الألبانيُّ.

خيارُ العَيْبِ: وهو أَنْ يَظْهَرَ في المبيع ما يُنْقِصُ قيمَتَهُ، فَإِنِ اشْتَرَى شَخْصٌ سِلْعَةً، ثم تَبَيَّنَ أَنَّهَا مَعيبَةٌ، فَلَهُ الحَقُّ في فَسْخِ البَيْعِ، وإِرْجاعِ السِّلْعَةِ وأَخْذِ ما دَفَعَ، أو إِبْقائِها وأَخْذِ فَرْقِ العَيْبِ، أَو إِبْقائِها بِغَيْرِ شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ سَلامَةُ المُتَعاقَدِ عليه؛ الثَّمَنِ والمُثْمَنِ، فَإِنْ تَبَيَّنَ عَيْبُ أَحَدِهِما كَانَ لِلمُتَضَرِّرِ فَسْخُ العَقْدِ.

\* \* وَهُ خِيارٌ ثَابِتٌ فِي الْعَقْدِ ضِمْنًا، ولَو لَمْ يَنْطِقْ بِهِ المُتَعاقِدانِ.

وَضابِطُ العَيْبِ الَّذِي 🙀 يَحْضًلُ به الْفَشَخُ: «ما أَوْجَبَ نُقْصانَ ثَمَنِ السُّلْعَةِ في عادَةِ التُّجَّارِ».

خيارُ الغَبْنِ: ﴿ وَهُو أَنْ يُغْبَنَ الْمَشْتَرِي فِي السِّلْعَةِ غَبْنًا يَخْرُجُ عَنِ العادَةِ والعُرْفِ، وهو مُحَرَّمٌ، كَأَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِضِعْفِ ثَمَنِها، أو أكثرَ، فَهو بالخيارِ بينَ الإِمْساكِ والفَسْخِ، وقديَقَعُ

#### الغبنُ على البائِع أحيانًا.

خيارُ التَّدْليسِ: كَأَنْ يُظْهِرَ البائِعُ السِّلْعَةَ بِمَظْهَرِ مَرْغُوبِ فيهِ وهي خاليَةٌ منْهُ؛ كَأَنْ يَضَعَ على السِّلعَةِ علامةَ شُرِكةٍ عالميَّةٍ مشهورة وهي ليسَتْ كذلكَ، أو يغيِّر ملامِحَ السيارةِ لتبدُوَ جديدةً، وهَذا الفِعْلُ مُحَرَّمٌ، والمُشْتَري بالخيارِ بينَ الإِمْساكِ أُوِ الفَسْخ وأُخْذِ ما دَفَعَ.

#### الإقالَةُ في البَيْعِ:

البَيْعُ عَقْدٌ لازِمٌ، فَإِذا تَمَّ العَقْدُ فقد وجَبَ البَيْعُ، إِلَّا أَنَّه يُسْتَحَبُّ للمسلم أَنْ يُقيلَ عَثْرَةَ أَخيهِ إِنْ نَدِمَ في البَيْع، فَيْفَسَخَ العَقْدَ؛ ولَهُ فَضْلٌ كَبيرٌ؛ فقد قال رسولُ اللهِ صَالِمَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ أَقَالَ مسلمًا أَقَالُهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يومَ القيامَةِ». أخرجهُ أبوداود وابنُ ماجَه، وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ.

#### الإشهادُ على البَيْع:

يُسْتَحَبُّ الإشهادُ على عَقْدِ البَيْع؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعَتُهُ [البقرة: ٢٨٢]، فَفي ذَلِكَ مَزيدُ ضَمانٍ وإثباتٍ للحَقِّ.



#### آدابُ البَيْع:

يَنْبَغي لِلبائِعِ أَنْ يَتَحَلَّى بِبَعْضِ الآدابِ الَّتي أَمرَ بها الشُّرْعُ، وهي:

◄ السَّماحَةُ في البَيْعِ والشَّراءِ. قال النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَالشَّراءِ. قال النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَمْحًا إِذَا باعً

وإذا اشْتَرَى، وإذا قَضَى وإذا اقْتَضَى ". أخرجهُ البُخاريُّ.

- ◄ الصِّدْقُ في المُعامَلَةِ. قال صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمينُ مع النَّبِيِّينَ والصَّدِّيقينَ والشُّهداءِ". أخرجهُ الترمذيُّ، وحَسَّنهُ.
- ◄ عَدَمُ الحَلِفِ ولَو كانَ صادِقًا. قال تعالى: ﴿وَأَحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]، وقال صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «والحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ ممحَقَةٌ للبَرَكَةِ». متفق عليه.

#### بَيْغُ التَّقْسيطِ:

بَيْعُ التَّقْسيطِ منَ البُّيُوعِ الَّتِي يَنْبَغي الإهْتِمامُ بِمَعْرِفَةِ أَحْكامِها؛ لِأنَّه قَدِ انْتَشَرَ انْتِشارًا كَبيرًا بينَ المسلمينَ في مُعامَلاتِهِم، وأَهَمُّ ما فيهِ الآتي:

يَجُوزُ بَيْعُ سِلْعَةٍ أو شِراؤُها إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، بِزيادَةٍ في ثَمَنِها، عَمَّا لَوْ كانت نَقْدًا، وهَذا في قولِ عامَّةٍ أَهْلِ العِلْمِ، قال الشَّيْخُ ابنُ بازٍ رَحَمُهُ اللَّهُ: «قد شَذَّ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فَمَنَعَ الزِّيادَةَ لِأَجْلِ الأَجَلِ، وظَنَّ ذَلِكَ مَنَ الرِّبا، وهو قولٌ لا وجْهَ لَهُ».

#### واسْتَدَلُّوا لِجَوازِ بَيْعِ التَّقْسيطِ بالآتي:

- وَ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَصَّلَ آلَهُ ٱلْكِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلّى تَحْريمِهِ، فَكُلُّ ما هو بَيْعٌ فَهو حَلالٌ، ولا يَنْبَغي الخَلْطُ بينَ البَيْعِ وبينَ القُرُوضِ، أو بَيْعِ الرِّبَويَّاتِ.
  - حَرَى عَمَلُ المسلمينَ على جَوازِ زيادَةِ الثَّمَنِ مُقابِلَ التَّأْجيلِ من غَيْرِ نكيرٍ منْهُمْ.
- كَ يَشْتَمِلُ بَيْعُ التَّقْسيطِ على مَنْفَعَةٍ للبائِعِ والمُشْتَرِي؛ فَإِنَّ التَّاجِرَ وافَقَ على التَّأْجيلِ ليَنْتَفِعَ بالزِّيادَةِ، والمُشْتَري رَضيَ بالزِّيادَةِ للمُهْلَةِ، وعَجْزِهِ عن تَسْليمِ الثَّمَنِ نقدًا، فَكِلاهُما حَصَلَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ بِهذه المُعامَلَةِ، دونَ الوُقُوعِ في مَحْظُورِ شَرْعيٍّ.

#### مَسائِلُ في بَيْعِ التَّقْسيطِ؛

- ﴿ يَنْتَقِلُ المُلْكُ على التَّمامِ للمُشْتَرِي، حَتَّى لَوْ بَقيَ في ذِمَّتِهِ بَقيَّةُ الثَّمَنِ، فَيَمْلِكُ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ لِشَخْصٍ آخَرَ، ثم يَقُومُ هو بِتَسْديدِ الثَّمَنِ الَّذي في ذِمَّتِهِ.
- إذا تَأَخَّرَ المُشْتَري في دَفْعِ الأَقْساطِ عن مَوْعِدِهِ، فَلا يَجُوزُ إِلْزامُهُ بَأَيِّ زيادَةٍ على الدَّيْنِ، سَواءٌ بِشَرْطِ سابِق أَمْ بِدونِ شَرْطٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ رِبًّا محرَّمٌ.







- ما المُرادُ بالخيارِ في البَيْعِ، مُبَيِّنًا الحِكْمَةَ من تَشْريعِهِ في البَيْعِ؟ وماذا يَسْتَفيدُ المُتَعاقِدانِ من خيارِ الشَّرْطِ؟
  - ا شْتَرَى شَخْصٌ سَيَّارَةً من آخَرَ، ثم تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ بها عَيْبًا، فَهَلْ لَهُ رَدُّها؟ وجِّهْ ما تَقُولُ.
    - المُرادُ بالإِقالَةِ في البَيْعِ؟ وما فَضْلُها؟
- ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إلى تَحْريمِ بَيْعِ التَّقْسيطِ، اذْكُرْ أَصْحابَ هَذا القولِ، مع ذِكْرِ
   أَهَمِّ ما اسْتَدَلُّوا بِهِ.







### الإجارة



#### الفَرْقُ بينَ عَقْدِ البّيْعِ وعَقْدِ الإِجارَةِ:

- ◄ أَنَّ عَقْدَ البَيْعِ على العَيْنِ، وعَقْدَ الإجارةِ على المَنْفَعَةِ.
- ◄ أَنَّ عَقْدَ البَيْعِ يَنْقُلُ المِلْكَ في العَيْنِ للمُشْتَرِي، وعليه ضَّمانُها، وعَقْدَ الإجارَةِ تَبْقَى العَيْنُ فيهِ مَمْلُوكَةً للمُؤَجِّرِ، وعليه ضَمانُها.

#### تَعْريفُ الإِجارَةِ:

لَغَةً: مُشْتَقَّةٌ منَ الأَجْرِ، وهو العِوَضُ المُقابَلُ بِعَمَل، ومنهُ قولُهُ تعالى: ﴿لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [الكهف: ٧٧]، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُو فَالْوَهُنَّ أُجُورُهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦].

اصْطِلاحًا: عَقْدٌ على مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ، أو على عَمَل مَعْلُومٍ، في زَمَنٍ مَعْلُومٍ، بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ. وَهِيَ نَوْعٌ مِنَ البَيْعِ؛ لِأَنَّها في الحَقيقَةِ بَيْعٌ للمَنافِع.

#### أَرْكَانُ عَقْدِ الإِجَارَةِ:

#### لِعَقْدِ الإِجارَةِ أَرْبَعَةُ أَرْكانٍ:

- الأولُ: الصِّيغَةُ: وهيَ الإيجابُ والقَبُولُ، وتكون لَفْظيَّةً في الغالِب.
- وَتكون صيغَةُ الإِجارَةِ فِعْليَّةً بِالمُعاطاةِ، كما لَوْ وضَعَ أَجْهِزَةً أَو مُعِدَّاتٍ للإيجارِ بِسِعْرٍ مُحَدَّدٍ ثابِتٍ؛ كَتَأْجيرِ الدَّرَّاجاتِ والسيَّاراتِ ونَحْوِها.
  - الثاني: الهُتَعاقِدانِ: وهُما المُؤَجِّرُ والمُسْتَأْجِرُ.
- الثالث: المَعْقُودُ عليه: وهو المَنْفَعَةُ، وتكون مَنْفَعَةً عَيْنِ أو مَنْفَعَةَ عَمَلِ.
- الرابع: الأُجْرَةُ: وهي ما يَلْتَزِمُ المُسْتَأْجِرُ بِبَذْلِهِ؛ عِوَضًا عَنِ المَنْفَعَةِ الَّتِي يَمْتَلِكُها، أُوِ الْعَمَلِ الَّذِي قُدِّمَ لَهُ.







#### حُكْمُ الإِجارَةِ:

الإِجارَةُ جائِزَةٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإِجْماعِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّ أَرْضَعَنَ لَكُو فَنَا نُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦]، وقال تعالى: ﴿ لَوَ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [الكهف: ٧٧].

وَعن عائِشَةَ رَضَائِيلَهُ عَنْهَا قالَتْ: «اسْتَأْجَرَ رسولُ اللهِ صَالِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا من بَني الدِّيلِ هاديًا خِرِّيتًا». أخرجهُ البُخاريُّ.

#### والخِرِّيتُ: هو الماهِرُ بالطُّرُقِ والمَسالِكِ الخَفيَّةِ في الصَّحْراءِ.

والإِجْماعُ: قال ابنُ قُدامَةَ: «أَجْمع العُلَماءُ في كُلِّ عَصْرٍ وكلِّ مِصْرٍ على جَوازِ الإِجارَةِ».

#### الحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعيَّةِ الإِجارَةِ:

الإِجارَةُ مِنَ العُقُودِ الَّتِي تُحَقِّقُ مَصالِحَ كَبِيرَةً لِلنَّاسِ؛ إِذْ لَيْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ يَسْتَطيعُ أَنْ يَفْعَلَ كُلَّ شَيْءٍ بِنَفْسِهِ، فَيَحْتاجُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عامِلًا أو غَيْرَهُ، وكذا لا يَسْتَطيعُ أَنْ يَشْتَرِيَ كُلَّ شَيْءٍ، فَيْحَتاجُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الدَّوابُّ والبُّيُوتَ ونَحْوَهُ؛ لِذا أَباحَ اللهُ الإِجارَةَ تَيْسيرًا لِلنَّاسِ، وقَضاءً لِحاجاتِهِمْ.

#### شُرُوطُ عَقْدِ الإِجارَةِ:

- الأول: التَّراضي بينَ الطَّرَفَيْنِ.
- لثاني: أَنْ يكونَ العاقِدانِ العاقِدانِ جائِزَي التَّصَرُّفِ.
- الثالث: أَنْ تَكُونَ المَنْفَعَةُ والأُجْرَةُ مَعْلُومَةً؛ ليَزُولَ عَنْهُما الجَهالَةُ والغَرَرُ.

وَيُشْتَرَطُ في المَنْفَعَةِ أَنْ تَكُونَ مُباحَةً، فَلا يَجُوزُ الإِجارَةُ على مَنْفَعَةٍ مُحَرَّمَةٍ، كالغِناءِ والرَّقْصِ وتَعْليم السِّحْرِ وعِلْم تَأْثيرِ النُّجُوم وتَعْليم المُوسيقَى، وحَمْل المُحَرَّمَاتِ؛ كَالْإِسْتِئْجَارِ عَلَى حَمْلِ الخَمْرِ وَالدُّخَانِ

وَكُلُّ ما كانَ مُباحَ النَّفْع جازَ الإسْتِئْجارُ عليه، كاسْتِئْجارِ العَقاراتِ والدَّوابِّ والثِّيابِ ونَحْوِهِ، وكَذا في الأَعْمالِ، كالإسْتِئْجارِ لِلنَّظافَةِ والصِّيانَةِ والبِناءِ ونَحْوِهِ.

- الرابع: أَنْ تَكُونَ المَنْفَعَةُ مُباحَةً. ١
- لخامس: أَنْ تَكُونَ المَنْفَعَةُ مَمْلُوكَةً الخامس: أَنْ تَكُونَ المَنْفَعَةُ مَمْلُوكَةً للمُؤَجِّرِ أو مَأْذُونًا لَهُ فيها.
- السادسُ: أَنْ تَكُونَ المُدَّةُ مَعْلُومَةً؛ لِأَنَّ جَهالَةَ المُدَّةِ غَرَرٌ، ويُفْضي إلى التَّنازُعِ.

فَلا تَصِحُّ الإجارَةُ على المُحَرَّماتِ؛ كإجارة المُغَنِّي والرَّاقِصَةِ والطَّبَّالينَ والفِرَقِ المُوسيقيَّةِ، وإجارَةِ السَّحَرَةِ والمُشَعْوذينَ للبُيُوتِ، وإجارةِ آلاتِ المُوسيقَى، ومُعِدَّاتِ الدُّخانِ ونَحْوِهِ؛ لِما في ذَلِكَ منَ التَّعاوُنِ على الإِثْم والعُدُوانِ.

#### أُنُواعُ الإِجارَةِ:

النَّوْعُ الأولُ: «إِجارَةُ أَعْيانٍ» وهي الإجارَةُ على مَنْفَعَةِ عَيْن مُعَيَّنَةٍ ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَّرْتُكَ هذه السَّيَّارَةَ، أو هَذا البَيْتَ أو هذه المَزْرَعَةَ، أو المُعَدَّاتِ... إلخ.



النَّوْعُ الثَّاني: «إِجارَةُ أَشْخاصٍ» وهي الإِجارَةُ على أَداءِ عَمَلٍ مَعْلُومٍ، كالإِجارَةِ على أَنْ يُوَصِّلَهُ بِالسَّيَّارَةِ لِمَكانِ كَذَا، أو يُصْلِحَ لَهُ السِّباكَةَ، أو يَدْهُنَ لَهُ العِمارَةَ أو طبيبًا يخلع ضرسه، أو مهندسًا يرسم له مخططًا، ونَحْوَهُ.

#### وَإِجارَةُ الأَشْحَاصِ نَوْعانِ: أَجِيرٌ خاصٌ - أَجِيرٌ مُشْتَرَكُ.

الأَجِيرُ الخاص: هو مَنْ يَعْمَلُ لِشَخْصٍ مُعَيَّنِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً، كالمُوَظَّفينَ في الدَّوائِرِ الحُكُوميَّةِ والشَّرِكَاتِ الخاصَّةِ مُدَّةَ ساعاتِ الدُّوأَمِ، وكَالخَدَمِ في البُيُوتِ والسَّائِقينَ، ومَنِ اسْتُؤْجِرَ للحِراسَةِ، ونَحْوهِمْ.

وَلا يَجُوزُ لَهُ العَمَلُ لِغَيْرِ مُسْتَأْجِرِهِ الزَّمَنَ المُتَّفَقَ عليه.

وَهَذَا يَأْخُذُ أُجْرَتَهُ بِتَسْلِيم نَفْسِهُ لِصَاحِبِ العَمَلِ الزِّمَنَ المُتَّفَقَ عليه، ولا يَضُرُّهُ إِنْ لَمْ يُعْطِهِ صاحِبُ العَمَلِ عَمَلًا في هذه المُدَّةِ، ويَسْتَحِقُّ كامِلَ أُجْرَتِهِ.

الأَجِيرُ الهُشْنَارَكُ: هو الَّذي يَعْمَلُ لِأكثرَ من شَخْصٍ؛ أَيْ: لِعامَّةِ النَّاسِ، ولا يَلْتَزِمُ بِوَقْتِ لِأَحَدِ، بَلْ يَلْتَزِمُ بِإِنْهَاءِ العَمَلِ، كالميكانيكيِّ والنَّجَّارِ والخَيَّاطِ والحَلَّاقِ في وِرَشِهم والسَّوَّاقِ على الطُّوقاتِ، والأَطِبَّاءِ في عياداتِهِم، وشَرِكاتِ المُقاوَلاتِ، ونَحْوِهِ.

وَهَذا لا يَأْخُذُ الأُجْرَةَ المُتَّفَقَ عَلَيْها حَتَّى يُنهيَ العَمَلَ، سَواءٌ طالَ زَمَنُ العَمَلِ أَمْ قَصُرَ، فَإِنْ أَكْمَلَ العَمَلَ اسْتَحَقَّ الأُجْرَةَ، وإِنْ لَمْ يُنْهِهِ، فَلا أُجْرَةَ لَهُ، ولا يَأْخُذُ أُجْرَةً على مُقَدِّماتِ عَمَلِ

> لا يَجُوزُ للمُسْتَأْجِرِ إِنِ اسْتَأْجَرَ دارًا ليَتَّخِذَها سَكَنَّا أَنْ يَتَّخِذَها لِغَيْرِ ذَلِكَ، إلا بالاتَّفاقِ بينَ المُؤَجِّرِ والمُسْتَأْجِرِ.



الفَرْقُ بِينَ الأَجِيرِ الخَاصُ والأجيرِ المُشْتَرَكِ؛

أَنَّ الأَجِيرَ الخاصَّ يَسْتَحِقُّ أُجْرَتَهُ بِتَسْليم نَفْسِهِ مُدَّةَ العَمَل، وأَمَّا الأَجِيرُ المُشْتَرَكُ، فَيَسْتَحِقُّ أُجْرَتَهُ بِإِنْهاءِ العَمَلِ وإِكْمالِهِ. فالموظَّفُ في دائرةٍ أجيرٌ خاصٌّ،

والميكانيكي في ورشتهِ أجيرٌ مشتركٌ.

يَجِبُ على المُسْتَأْجِرِ إِعْطاءُ الأَجيرِ أُجْرَتَهُ كَامِلَةً عندَ إِنْهَاءِ عَمَلِهِ؛ لِقُولِهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الأَجيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ». أخرجهُ ابنُ ماجَهْ، وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ، وعن أَبي هُرَيرَةَ رَضِ اللَّهُ عَنْ النبيِّ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: «قَالَ اللهُ ئَلائَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القيامَةِ، ومنْهُمْ: ورَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فاسْتَوْفَى منْهُ، ولَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ أخرجهُ البُخاريُّ.

لا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُؤَجِّرَ نَفْسَها بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِها، كَعَمَلِها مُوظَّفَةً أو مُدَرِّسَةً ونَحْوَهُ.









- يُعْتَبِرُ عَقْدُ الإِجارَةِ من عُقُودِ المُعاوَضاتِ. اشْرَحْ ذَلِكَ من واقِع فَهْمِكَ.
  - بِمَ يُوافِقُ عَقْدُ الإِجارَةِ عَقْدَ البَيْعِ؟ وفيمَ يُفارِقُهُ؟
- منَ المُتَقَرِّرِ في عَقْدِ الإِجارَةِ أَنَّ المُسْتَأْجِرَ يَمْلِكُ المَنْفَعَةَ، فَهَلْ يَمْلِكُ بَيْعَها؟ اسْتَعِنْ بِمَصادِرَ خارِجيَّةٍ.
- اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ مُغَنِّيًا لِإِحْياءِ حَفْلِ زِفافٍ، فَما حُكْمُ إِعْطائِهِ الأُجْرَةَ؟ اذْكُرْ كَلامَ أَهْلِ العِلْمِ في تِلْكَ المَسْأَلَةِ.
  - أَنْشيءْ جَدْوَلًا تُبيِّنُ فيهِ الفُرُوقَ بينَ الأَجيرِ الخاصِّ والأَجيرِ المُشْتَرَكِ.
- بَيِّنْ مِن أَيِّ أَنْواعِ الإِجارَةِ هذه الأَعْمالُ: الحَلَّاقُ في مَحَلِّهِ السَّبَّاكُ في ورْشَتِهِ الضَّابِطُ في المَدْرَسَةِ الشَّغَّالَةُ الضَّابِطُ في المَدْرَسَةِ الشَّغَّالَةُ في البَيْتِ؟





#### الأُصُولُ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْها التَّحْرِيمُ في بابِ المُعامَلاتِ

هُناكَ جُمْلَةٌ منَ الأُصُولِ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْها التَّحْرِيمُ والمَنْعُ في المُعامَلاتِ الماليَّةِ في الشَّريعَةِ الإِسْلاميَّةِ، وإِلَيْكَ أَهَمُّها:

#### الأولُ: الرِّبا:

خَطَرُ الرِّبا عَظيمٌ جِدًّا، فَلَمْ يَتَوَعَّدِ اللهُ تعالى أَحَدًا بِحَرْبِه إِلَّا المُرابِي، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّعُوا ٱللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوْا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللهِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩]، ولا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منهُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِهِ ؛ ليَسْلَمَ دينُ العَبْدِ، ويَنْجُوَ من عَذَابِ اللهِ تعالى.



#### تَعْريفُ الرِّبا:

الرِّبِا لُغَةً: الزِّيادَةُ، ومنهُ قولُه تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ النَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهَرَّتَ وَرَبَتُ ﴾ [فصلت: ٣٩]؛ أَيْ: زادَتْ.

اصْطِلاحًا: الزِّيادَةُ في أَشْياءَ مَخْصُوصَةٍ، وقيلَ: فَضْلُ مالٍ بِلا عِوَضٍ، في مُعاوَضَةِ مالٍ بِمالٍ. حُكْمُ الرِّبا: الرِّبا مُحَرَّمٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإِجْماعِ.

قَالَ تعالى: ﴿وَأَحَلُ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن زَيِّهِ - فَأَنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَلَ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوَا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَلْتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُلُّ كَفَارٍ أَثِيمٍ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيمُوا ٱلصَّلِحَنتِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوَةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّـُقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوْا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبَتُّمْ فَلَكُمْ رُهُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥-٢٧٩].

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قالُوا: يا رسولَ الله، وما هُنَّ؟ قال: «الشِّرْكُ بِاللهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بالحَقِّ، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليتيمِ، والتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ المُحْصَناتِ المُؤْمناتِ الغافِلاتِ» متفق عليه.

وَعن جابِرِ رَضَىٰلِلَهُ عَنهُ: أَنَّ رسولَ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبا، ومُوكِلَهُ، وشاهِدَيْهِ، وكاتِبَهُ»، وقال : «هُمْ سَواءً» أخرجهُ مسلمٌ.

الإِجْماعُ. قال ابنُ قُدامَةَ: «أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ على أَنَّ الرِّبا مُحَرَّمٌ».

قَالَ المَاوَرْدِيُّ: «إِنَّ الرِّبَا لَمْ يَحِلَّ في شَرِيعَةٍ قَطُّ؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْأُ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ ﴾ [النساء: ١٦١]».

#### الحِكْمَةُ في تَحْريمِ الرِّبا:

ذَكَرَ أَهْلُ العِلْمِ أَوْجُهَا كثيرَةً في تَحْريم الرِّبا، منها:

- أَنَّ فيهِ إِضْرارًا بالفُقَراءِ والمُحْتاجينَ؛ بِمُضاعَفَةِ الدُّيُونِ عليهمْ عندَ عَجْزِهِمْ عن تَسْديدِها.
- أَنَّه يُؤَدِّي إلى انْهيارِ الأَخْلاقِ بِسَبَ انْعِدامِ التَّعاوُنِ والتَّراحُمِ بينَ أَفْرادِهِ، فيقطعُ المعْرُوف بينَ المسلمينَ؛ وينعدِمُ بَذْلُ القَرْضِ الحَسَنِ.
- أَنَّه يُعَوِّدُ المُرابِيَ على الكَسَلِ والخُمُولِ، والإبْتِعادِ عَنِ الإشْتِغالِ بالمَكاسِبِ المُباحَةِ النَّافِعَةِ.
- ويَتَرَتَّبُ على السَّابِقِ أَنَّ فيهِ تَعْطيلًا للمَكاسِبِ والصِّناعاتِ والحِرَفِ والتِّجاراتِ؛ لِأَنَّ المُرابِيَ يَرْبَحُ دونَ أَدْنَى عَمَلٍ، فَلِمَ التَّعَبُ والمَشَقَّةُ؟!
- أَنَّ فيهِ أَكْلًا لِأَمُوالِ النَّاسِ بالباطِلِ؛ فَإِنَّ تَعامُلَ النَّاسِ في مَعايِشِهِمْ قائِمٌ على الاِسْتِفادَةِ منَ الطَّرَفَيْنِ، في مُقابِلِ عَمَلٍ يَقُومُ به أو عَيْنٍ يَدْفَعُها إليهِ، والرِّبا خالٍ منَ الأَمْرَيْنِ.

كَلامُ الغَرْبِ في تَحْريمِ الرِّبا، والأَخْذِ بالنِّظامِ الإِسْلاميِّ الماليِّ:

دَعا مَجْلِسُ الشُّيُوخِ الفَرَنْسيُّ إلى ضَمِّ النِّظامِ المَصْرِفيِّ الإِسْلاميِّ لِلنِّظامِ المَصْرِفيِّ في فَرَنْسا، وقالَ: ﴿إِنَّ النَّظامَ المَصْرِفيُّ الَّذي يَعْتَمِدُ على قَواعِدَ مُسْتَمَدَّةٍ منَ الشَّريعَةِ الإِسْلاميَّةِ مُريحٌ للجَميع، سَواءٌ كانُوا مسلمينَ أو غَيْرَ مسلمين)».

وَجاءَ في مَجَلَّةِ (تشالينجز): ﴿أَظُنُّ أَنَّنَا بِحَاجَةٍ أَكثرَ في هذه الأَزْمَةَ إلى قِراءَةِ القُرآنِ بَدَلًا منَ الإِنْجيلِ لِفَهْمِ ما يَحْدُثُ بِنا وبِمَصارِفِنا؛ لِأَنَّه لَوْ حاوَلَ القائِمُونَ علَى مَصَارِفِنا احْتِرامَ ما ورَدَ في القُرآنِ من تَعاليمَ وأَحْكام وطَبَّقُوها، ما حَلَّ بِنا ما حَلَّ من كُوارِثَ وأَزَماتٍ، وما وصَلَ بِنا الحالُ إلى هَذا الوَضْعِ المُزْرِي؛ لِأَنَّ النُّقُودَ لا تَلِدُ النُّقُودَ».

وَقَالَ بَعْضُ الْإِقْتِصاديِّينَ العالَميِّينَ: «المالُ لا يُنْتِجُ مالًا» ثم عَقَّبَ: «إِنَّ أَيَّ عَمَليَّةِ اثْتِمانٍ أَو قَرْضٍ لا بُدَّ أَنْ تُواجَهَ بِأْصُولِ مُحَدَّدَةِ، وإِنَّ مَنْعَ بَيْعِ النَّقُودِ بِالنَّقُودِ أَوِ المالِ بِالمالِ هو الحَلُّ الأَمْثَلُ للأَزَماتِ الِاَقْتِصاديَّةِ في العالَمِ كُلِّهِ». وَهَذَا هُو مَبْدَأُ الرِّبا في الإِسْلامِ، وقد حَسَمَهُ القُرآنُ بِقُولِهِ: ﴿ وَحَرَّمُ ٱلرِّيوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وَكَتَبَ (السكين) مَقالَةً بِعُنُوانِ: «هَلْ تأَهَّلَتْ (وول ستريت) لِاعْتِناقِ مَبادِئِ الشَّريعَةِ الإِسْلاميَّةِ» تَكَلَّمَ فيها عَنِ المَخاطِرِ الَّتِي تُحْدِقُ بِالرَّأْسِماليَّةِ، وقَدَّمَ سِلْسِلَةٌ منَ الْمُقْتَرَحاتِ حُلُولًا، في مُقَدِّمَتِها تَطْبِيقُ مَبادِئِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاميَّةِ.

كما طالَبَ رَئيسٌ تَحْريرِ صَحيفَةِ (لوجورنال دفينانس) بِضَرُورَةِ تَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاميَّةِ في المَجالِ الماليِّ والإقْتِصاديِّ لِوَضْعِ حَدِّ للأَزْمَةِ الَّتِي تَهُزُّ أَسُواقَ أَلعالَمِ.

أنَّ الرِّبا يُؤدِّي إِلَى ارْتِفاع أَسْعارِ السِّلع والخِدْماتِ؛ لأنَّ أَصْحابَ المشروعاتِ الإنتاجيَّةِ عِندما يَقْترضُون لتمْويلِ مَشْروعاتِهِم فإنَّهم سيَضطرُّون لرَفْع أَسْعارِ مُنتَجاتِهِم على النَّاسِ لِتَغْطيةِ تكاليفِ الإِنْتاجِ المُرْتَفِعَةِ بسَبِ

أنَّ الرِّبا يُؤدِّي إِلَى هُبوطِ القوَّةِ الشِّرائيَّةِ بأيدي النَّاس؛ الأنَّهُ من المُقرِّرِ اقْتِصاديًّا أَنَّه كُلَّما ازْدادتِ التَّدفُّقاتُ النَّقديةُ بسَبِ القُروضِ التي تَضُخُّها البُنوكُ وغَيْرُها من أَرْبابِ الأَمْوالِ في البَلدِ، فإنِّ ذلك يُؤدِّي إلى ضَعفِ القُوَّةِ الشِّرائيةِ لعُمْلةِ البَلدِ؛ بسَبِ أنَّ تلك الأَمْوالَ لم تَكُنْ مَصْحوبةً بِمَشْروعاتٍ إنتاجيَّةٍ أو بسَلَعٍ، وهذا بخِلافِ الرِّبحِ المَشْروعِ فإنَّهُ ناتجٌ عن ارْتِباطِ المالِ بالعمل، فالتَّدفُّقاتُ النَّقْديةُ التي تتحقُّقُ وفْقًا لهذا النِّظامِ مُرْتَبِطةٌ بتدفُّقاتٍ مُقابَلةٍ من السِّلع والخِدْماتِ الضَّروريَّةِ للمُجْتمع.



#### الغَوائِدُ البَنْكيُّةُ على الوَدائِعِ الجاريَةِ رِبًا:

الودائِعُ الجاريَةُ المُودَعَةُ في البَنْكِ منَ النَّاحِيَةِ الفِقْهيَّةِ: عِبارَةٌ عن قَرْضٍ مُقَدَّمٍ منَ العَميلِ للبَنْكِ، والفائِدَةُ زيادَةٌ على هَذا القَرْضِ، وهَذا هو عَيْنُ الرِّبا؛ لِذا انْعَقَدَ الإِّجْماعُ على تَحْريمَ هذه الفُو ائِدِ.

#### فَإِنْ قِيلَ: البَنْكُ لَمْ يَقْتَرِضْ مِنَ العَميل شَيْئًا؟!

فالجَوابُ: أَنَّ البَنْكَ يَضْمَنُ هَذا المَبْلَغَ للعَميل بكُلِّ حالٍ، ولا يُضمَنُ بكل حالٍ في الأموالِ المقبوضةِ بإذنِ مالكها إلا القرضُ، فاشتراطُ البنكِ على نفسه الضمانَ بكلِّ حال يصيُّرُ المعامَلةَ قَرْضًا، بينما لو كانت العلاقةُ بينهما شَركةً شرعيَّةً أو مضارَبةً شرعيةً، لاشْتركَ البنكُ والعَميلُ في المكسَبِ والخَسارةِ، وهذا لا يوجدُ البتَّةَ في الودائع الجاريةِ.

#### - أُقْسامُ الرِّبا:

الرِّبا نوْعان:

#### النوعُ الأوّلُ: ربا الدّيون

وهو الرِّبا الذي يكونُ في عُقُودِ المدايناتِ، كالقُروضِ، والبيوعِ الآجِلةِ.

وهو على نوعين:

#### الزَّيادةُ في الدِّينِ عند خلولهِ:

وصُورةُ ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ في ذِمَّةِ شَخْصٍ لآخَرَ دَينٌ - سَواءٌ أَكَانَ مَنْشَؤُهُ قَرْضًا أَمْ بَيْعًا آجِلًا أَمْ غَيْرَ ذلك - فإذا حَلَّ الأَجَلُ ولم يُسدِّدِ المَدينُ زادَهُ الدَّائنُ في المُهْلةِ في مُقابِلِ أَنْ يَزيدَ المَدينُ

مِثالُ ذلك: أَنْ يَشْتريَ شَخْصٌ سيَّارةً من آخَرَ بخَمْسينَ ألفَ ريالٍ، تَحِلُّ بَعْدَ ثَلاثِ سَنواتٍ، فلمَّا جاء مَوعدُ السَّدادِ ولم يتمكَّنِ المُشتري منَ السَّدادِ، قال لَهُ البائعُ: لَكَ مُهْلةٌ أُخْرى سَنَةٌ رابعةٌ، ليَزيدَ الدَّينَ، ويُصْبِحَ خَمْسةً وخَمْسينَ ألفَ ريالٍ.

فهذه الزِّيادةُ هيَ أَخْطرُ أَنْواعِ الرِّبا وأشدُّها تَحريمًا.

وهيَ من أَشْهِرِ صُورِ رِبا الجاهِليةِ؛ قال قَتادَةُ: «إِنَّ رَبا الجاهِليةِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ البَيْعَ إلى أَجَلِ مُسمَّى، فإذا حَلَّ الأَجَلُ ولَمْ يَكُنْ عندَ صاحبه قضاءٌ زاد وأخَّرَ عَنْهُ».

#### الزِّيادةُ المَشْروطةُ في أَصْلِ القَرْضِ:

وصُورةُ ذلك: أَنْ يُقرِضَ شَخْصٌ آخَرَ مَبْلغًا منَ المالِ، ويَشْترِطَ المُقرِضُ على المُقْترِضِ أَنْ يَرُدَّ المَبْلغَ ومَعَهُ زيادةٌ.

ويُسمَّى هذا النَّوعُ: رِبا القُروضِ؛ لأنَّ الزِّيادةَ مَشْروطةٌ في ابْتِداءِ عَقدِ القَرْضِ، وليس عِندَ السّداد.

#### النَّوعُ الثَّاني: رِبا البُيوعِ:

وهو الرِّبا الذي يَكونُ في عُقودِ المُعاوَضاتِ والمُبادَلاتِ التِّجاريَّةِ.

وهو قسمان:

القِسمُ الأوْلُ: رِبا الفَصْلِ، وهُو بَيعُ المالِ الرِّبويِّ بجِنْسِهِ مُتفاضِلًا.

شَرْحُ التَّعريفِ:

المالُ الرِّبويُّ: هو المالُ الذي يَجْري فيه رِبا البيوع، وهو نَوعانِ:

🔇 الأولُ: النَّقْدانِ: الذَّهَبُ والفِضَّةُ.

ويَلْحَقُ بهما ما كان في مَعْناهما، كالأوراقِ النَّقْديَّةِ.

الثَّاني: الأَطْعمةُ التي تُقتاتُ وتُدَّخَرُ؛ وهيَ الأَصْنافُ الأَرْبعةُ المَنْصوصِ عَلَيها، وهي: البُرُّ والتَّمْرُ والشَّعيرُ والمِلْحُ.

ويَلْحَقُ بها ما كان في معناها: كَالأُرْزِ والعَدَسِ والتَّوابِلِ ونَحْوِهِ.

بجِنْسِه: أي: جِنْسِ المالِ الرِّبويِّ.

فالذَّهَبُ بأَنُواعِهِ جِنْسٌ، والتَّمرُ بأنواعِهِ جِنْسٌ، والأُرْزُ بأَنُواعِهِ جِنْسٌ، والعَدَسُ بأَنُواعِهِ جِنْسٌ، والرِّيالاتُ السُّعوديَّةُ بِأَنْواعِها جِنْسٌ، والجُنيهاتُ المِصريَّةُ بِأَنْواعِها جِنْسٌ، وهكذا.

مُتفاضِلًا: أَيْ بدونِ تَساوٍ في المِقْدارِ عِندَ البَيعِ.

ودَلِيلُ النَّحريمِ: حديثُ عُبادَةَ بنِ الصَّامتِ رَضَالِلتُهَانَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّه قال: «الذَّهَبُ بالدَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْح، مِثْلا بِمِثْل، سَواءً بِسَواءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هذه الأَصْنافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ اللهَ (رواه مسلم.

> وبمُوجِبِ هذا الحديثِ وغَيرِهِ منَ النَّصوصِ الواردةِ في هذا البابِ، فإِنَّ الأَحُوالَ بِينَ المَبيعَيْنِ ثلاثةٌ:

🔇 الأولى: إن اتحدَ الجِنْسُ، كالذَّهَبِ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والدُّولارِ بالدُّولارِ، والرِّيالِ بالرِّيالِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والأَرْزِ بالأَرْزِ، فَيُشترطُ فيهِ شرطان:

- التَّقَابُضُ في مَجْلِسِ
- التَّماثُلُ بينَ المَبيعَيْنِ. فَيجوز أَنْ يُباعَ مِائَةُ جِرامٍ ذَهَبًا بِمِائَةِ جِرام ذَهَبًا، بِشَرْطِ القَبْضِ في مَجْلِسِ العَقْدِ، ويَحْرُمُ بَيْعُ مِائَةِ جِرام فِضَّةً بِمِائَةٍ وخَمْسينَ جِرامًا فِضَةً، ولُو كانَ في مَجْلسِ العَقْدِ.

لِفَهُم مَسائِلِ رِبا البُيُوعِ، لا بُدَّ من فَهُم أَمْرَيْنِ: الجِنْسِ - العِلَّةِ:

أُمَّا الجِنْسُ: فالذَّهَبُ جِنْسٌ، والفِضَّةُ جِنْسٌ، والقَمحُ جِنْسٌ، والبرُّ جِنْسٌ.

وأُمَّا العِلَّةُ:

فَهِي فِي الذَّهَبِ والفِضَّةِ: الثَّمَنيَّةُ؛ لأنها أخصُّ وصفٍ يمكن أن يناط به الحُكم، فَيُقاسُ عليهما في جريان الربا كُلُّ ما جُعِلَ ثَمَنًا لِلسِّلَع؛ كالأوراقِ النَّقْديَّةِ أَوِ المَعادِنِ النَّقْدِيَّةِ، وتُعْتَبَرُ عُمْلَةُ الدَّوْلَةِ الواحِدَةِ جِنْسًا واحِدًا، فالرِّيالُ جِنْسٌ، والجُنيَّهُ جِنْسٌ، والدُّولارُ جِنْسٌ، وهَكَذا.

وَفِي المَطْعُوماتِ الأَرْبَعَةِ: القُوتُ والادِّخار؛ لأَنَّهما أَخَصُّ أُوصافِ الأَربَعةِ المَذكورَةِ، فَيُقاسُ عَلَيْها في جريان الربا الأُرْزُ والذُّرَةُ والفُولُ والعَدَسُ وسائِرُ الحُبُوبِ، وما شابَهَ المِلْحَ، كالكَمُّونِ والفلْفلِ ونَحْوِهِ.

والقوتُ: هو ما تَقُومُ به بنية الإنسان، لا ما يُترَفَّهُ به.

والِمُدَّخَر: ما يحفظ لفتراتٍ طَويلةٍ، دونَ أَنْ يفْسُد في الظُّروفِ الطَّبيعيَّةِ، فلا يدخلُ فيه ما يُدَّخَر في الثلاجاتِ. الثانيَةُ: إِنِ اخْتَلَفَ الجِنْسُ واتَّفَقَتِ العِلَّةُ؛ جازَ التَّفاضُلُ، واشْتُرِطَ التَّقابُضُ في مَجْلِسِ العَقْدِ؛ كَبَيْع التَّمْرِ بالشَّعيرِ، والبُرِّ بالمِلْح، والذَّهبِ بالفضةِ.

فَيَجُوزُ بَيْعُ صَاعِ تَمْرٍ بِصَاعَيْ شَعيرٍ، بِشَرْطِ القَبْضِ في مَجْلِسِ العَقْدِ، ويَجُوزُ مِائَةُ دُولارٍ بِثَلاثِ مِائَةِ رِيالٍ؛ بِشَرْطِ القَبْضِ في مَجْلِسِ العَقْدِ، فجاز التفاضُلُ وحَرُم تأخيرُ القبض (النسيئة).

الثَّالَثُقُ: إِنِ اخْتَلَفَتِ العِلَّةُ -وَبالتالي اختلف الجِنْسُ- جاز الأمران: التَّفاضُلُ والتَّأْجِيلُ؛ كالذَّهَبِ بالبُرِّ، والفِضَّةِ بالشَّعيرِ، وتُلاحِظُ أَنَّ العِلَّةَ مُخْتَلِفَةٌ، فهذا ثَمَنُ، والاَخَرُ مَطْعُومٌ.

فَيَجُوزُ مِائَةُ صاعِ بُرِّ بِمِائَتَيْ رِيالٍ، ولَو حَصَلَ تَأْخيرٌ في القَبْضِ.

#### خُلاصَةٌ في بيعِ الرِّبوياتِ

- إن اتَّحَد الجنسُ وجَبَ التماثلُ والتقابضُ.
- إن اختلف الجنس و اتحدت العلةُ: وجَب التقابضُ وجاز التفاضُلُ.
- إن اختلفت العِلةُ أو انتفَتْ أو وُجِدَت في أَحَدِ المبيعين دونَ الآخرِ جاز التفاضُلُ وتأخيرُ القبضُ.

عِندَ انتفاءِ العِلَّةِ الرِّبَويَّةِ؛ فَإِنه يَجُوزُ التَّفاضُلُ، ويَجُوزُ تَأْخيرُ القَبْضِ، فَيَجُوزُ بَيْعُ طُنِّ حَديدٍ بِاثْنَيْنِ، ولَو تَأَخَّرَ القَبْضُ، وبَيْعُ سَيَّارَةٍ بِسَيَّارَتَيْنِ، وبَيْعُ الثِّيابِ بالثِّيابِ، والبُرْتُقالِ بالبُرْتُقالِ، والتُّفَّاحِ بالتَّفَّاحِ، مُتَفَاضِلًا ومُؤَجَّلًا.

كما يُباعُ الربويُّ بغيره متفاضِلًا ومؤجَّلا، كالبرِّ بالحديدِ، والشَّعيرِ بالثِّياب، لعَدَم وُجُود عِلَّةِ الرِّبا في أَحَدِ المبيعَيْنِ.

#### \*\* الرِّبَويَّاتُ السِتَّةُ: <mark>الدُّهَبُ والفِضَّةُ</mark> - والبُرُّ والشُّعيرُ والتَّمْرُ والمِلْحُ.



الحبوبُ وكلُّ ما كان قوتًا مُدَّخرًا يُلحقُ بالمطعومات بعلة القُوتِ والادخار

النُّقودُ وسائرُ العُمْلاتِ تُلحَقُ بالذَّهبِ والفِضَّةِ بعِلَّةِ الثَّمَنيَّةِ

#### القِسمُ الثَّاني: رِبا النَّسِبَةِ

هو الرِّبا الذي يَكونُ سببُهُ التَّأخيرَ، مَأخوذٌ من النَّسَأ وهو التَّأخيرُ.

تَعريفُه: هو بَيعُ المالِ الرِّبويِّ بمالٍ رِبويِّ يتَّفِقُ مَعَهُ في العِلَّةِ، مع عَدم التَّقابُضِ في الحالِ. شَرِحُ النَّعريفِ: المالُ الرِّبويُّ: سَبَقَ.

يتَّفِقُ مَعَهُ في العِلَّةِ: أَيْ: أَنْ يَكُونَ للعِوضَينِ العِلَّةُ الرِّبويةُ نَفْسُها، بأَنْ يَكُونَ كلاهما منَ الأَثْمانِ، أو كلاهما منَ الأَطْعمةِ التي تُقْتاتُ وتُدَّخَرُ، سواء اتَّحَدَ جِنْسُهُما أوِ اخْتَلَفا.

التَّقابضُ: المُرادُ به التَّسليمُ والتَّسلُّمُ الفَوريُّ في مَجلِسِ العَقْدِ نَفْسِه.

#### من أَمْثلته:

- مُبادَلةُ صاع تَمْرِ بصاع بُرِّ، مَع عَدم التَّقابُضِ في الحالِ.
- أَ مُبادَلَةُ أَلفِ ريالٍ سُعوديٍّ بأَلْفي جُنيهِ مِصريٍّ، مع عَدَمِ التَّقابُضِ.

بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُّرِّ، والشَّعيرُ

#### أدلَّةُ تَحريمِهِ:

قال رسولُ اللهِ صَأَلِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بالذَّهَب، والفِضَّةُ بالشُّعيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْح، مِثْلًا بِمِثْلُ، سَواءً بِسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فَإِذاً اخْتَلَفَتْ هَـذه الأَصْنافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ الخرجة

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَاَّلِنَتُهُ عَلَيْهِ وَسَاَّمُ عَن بَيْعِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ نَسيئَةً: «ما كانَّ يَدُّأُ بِيَدٍ فَلا بَأْسَ بِهِ، وما كانَ نُسيئَةً فَهو رِبًّا اخرجه مسلم.

فدَّلتْ تِلك الأحاديثُ على وُجوب التَّقابُض في مُبادَلةٍ الرِّبويُّ بالرِّبويِّ، إَذا كان مُتَّفِقًا معه في العِلَّةِ

وبناء عَلَيهِ، فإذا اخْتَلفتِ العِلَّةُ جازتِ النَّسيئةُ، كأنْ يَبِيعَهُ طعامًا بذهب، أو بُرًّا بفِضَّةٍ ونَحوَ ذلك، فلا بأسَ، ولو تَأخُّر القَبضُ؛ للاخْتِلافِ في عِلَّةِ الرِّبا، فهذا ثَمنٌ، وهذا من المَطعُوماتِ.

### أَخْطاءٌ شائعةٌ في بَيعِ وشِراءِ الذَّهبِ أوِ الفِضَّةِ:

لا يَجوزُ بَيعُ الذَّهبِ المُستعَملِ بذَهبٍ جَديدٍ مع

والصَّوابُ: أَنْ يُباعَ الذَّهبُ المُستعَملُ ثم يُقبَضَ ثَمنُهُ، ثم يُشْترى به ذَهَبٌ جَديدٌ.

- لا يَجوزُ بيعُ الفِضَّةِ وشِراؤها إِلى أجلٍ أو بالتَّقسيطِ: فإنَّ هذا داخلُ في رِبا النَّسيئةِ.
- لا يَجوزُ اسْتِرجاعُ الذَّهبِ بَعدَ شِرائهِ وأخْذُ ذَهبٍ دونَهُ في الثَّمنِ مع دَفْعِ الفَرْقِ؛ لأنَّهُ بيعُ ذَهبِّ بذَهب مع زيادةٍ.

والصَّحيحُ: بيعُ النَّاهبِ وأَخْذُ ثَمنِهِ، ثم شِراءُ النَّاهبِ الآخر.

لا يَجوزُ حَجْزُ الذِّهبِ بدَفْعِ بعضِ القيمةِ وتأخيرِ 3 قَبضِ الذَّهبِ؛ لأنَّ هذا رِبا نَّسيئةٍ.

والواجبُ دَفِعُ قيمةِ الذَّهبِ كاملةً، وأَخْذُ ما وقَعَ عليه العَقدُ منَ الذُّهبِ؛ لقولِهِ صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هذه الأصناف، فَبيعُوا كيف شِئتم إِذا كانَ يَدًا بيَدٍ»؛ أخرجهُ مسلمٌ.

#### شِراءُ الرِّبويِّ ببِطاقةِ الصَّرَّافِ:

إِذا أَرادَ شَخصٌ شِراءَ سلعةٍ يُشْترطُ فيها التَّقابضُ كذَهبِ أو فِضةٍ ببطاقةِ الصَّرافِ الإلكترونيِّ، فلا مانع من ذلك إن اشترى ببطاقة الصَّرف، التي يتمُّ فيها الخَصمُ للقيمةِ من حساب العَميل الجاري وإيداعُها في حِسابِ البائع مُباشَرةً؛ لأنَّ هذا حقيقةً قبضٌ شرعيٌّ، إِذْ يَتمكَّنُ البائعُ من التَّصرُّفِ في ثَمنِ السِّلعةِ بمُجرَّدِ إتمام العَمليَّةِ.

#### الصَّرفُ

#### تعريف الصَّرفِ:

الصَّرفُ لغةً: تحويلُ الشيءِ عن وجههِ وتغييرُه، يقال: صَرَفَه يصرفُه صَرْفًا إذا ردَّه. والصَّرفُ اصطلاحًا: هو بيعُ النَّقدِ بالنَّقدِ، سواء اتحدَ الجِنْسُ أم اختَلَفَ. والمراد بالنقد: الذَّهبُ والفضَّةُ، وما يقومُ مقامَهُما، كالأوراقِ النَّقْديةِ، وسائرِ الفلوسِ.

#### حالاتُ الصُّرف:

للصَّرفِ حالتان، كما هُو موضَّحٌ في التَّعْريفِ:

- الحال الأولى: أن تكون النقودُ من جنسٍ واحد، كدو لارٍ بدو لارٍ، فيُشترطُ شَرْطانِ:
  - الأوَّلُ: التَّساوي. النَّاني: التَّقابُضُ قبلَ التفرُّقِ.
- الحالُ الثَّانيةُ: أَنْ تَكُونَ النُّقودُ من جِنْسينِ مُخْتلِفينَ، كريالٍ بدُولارٍ، فيُشْترطُ شَرْطٌ واحدٌ فقط، وهو التَّقابُضُ قَبْلَ التَّفرُّقِ، ولا يُشْترَطُ التَّساوي.

#### الأدلُّة:

هيَ نفسُ الأدِلَّةِ المذكورةِ في رِبا الفَضلِ والنَّسيئةِ.

#### بيعُ العُمْلاتِ في الفُورِكسِ ونَحوِه:

لا بأس من حيثُ الأصلُ في الاتجار بالعملاتِ، فإن اختلفت العُملةُ، كبيع اليورو بالدولارِ، جاز، واشترط التقابضُ في مجلس العقدِ.

وإن اتَّحدَتِ العُمْلةُ، كَبَيعِ ريال بريالينِ، اشتُرط للجواز أمران: التَّساوي، والتَّقابُضُ في مَجْلسِ العَقدِ؛ وذلك لأن اتحاد العملة بمثابة اتحاد الجنس الربوي.

### الله الله الله

- لِمَ كانت فَوائِدُ الوَدائِعِ الجاريَةِ مُحَرَّمَةً ورِبَويَّةً؟
- وَاعِدَةُ الشَّرْعِ في الرِّبا: «أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهو رِبًا». اشْرَحْ هذه العِبارَة.
  - اذْكُرْ صُورَ رِبا النَّسيئَةِ، مُبَيِّنًا عِلَّةَ الرِّبا في النَّقْدَيْنِ.
  - بَيِّنْ حُكْمَ المُعامَلاتِ الآتيةِ مُعَلِّلًا؛ على ضَوْءِ ما دَرَسْتَ:
  - باعَ رَجُلٌ مِائَةَ جِرامٍ مِنَ الذَّهَبِ، بِمِائَةِ جِرامٍ مِنَ الذَّهَبِ يَقْبِضُها بَعْدَ شَهْرٍ.
- باعَ خَمْسينَ جِرامًا منَ الفِضَّةِ بِعَشْرَةِ جِراماتٍ منَ الفِضَّةِ يَقْبِضُها في اليَوْمِ التَّالي.
- باعَ صاعًا منَ التَّمْرِ الجَيِّدِ بِصاعَيْنِ منَ التَّمْرِ الرَّديءِ، وتَمَّ التَّقابُضُ في نَفْسِ المَجْلِسِ.
  - باعَ خَمْسينَ كيلُو جِرامًا منَ البُرِّ بِشاةٍ يَقْبِضُها بَعْدَ أُسْبُوعٍ.
    - مائة دُولارٍ بِمائتَيْ دُولارٍ نَسيئةً.
- اشْتَرَى أَلْفَ رِيالٍ شُعُوديٍّ بثَلاثةِ آلافِ جُنيهِ مِصْريٍّ، وحَصَلَ التَّقابُضُ بِمَجْلسٍ

# الثاني: الغِشُ

#### · تَعْريفُ الغشُّ:

الغِشُّ لُغَةً: نَقيضُ النُّصْحِ، يُقالُ: غَشَّهُ، ويَغُشُّهُ غِشًّا؛ أَيْ: لَمْ يَنْصَحْهُ، وأَظْهَرَ لَهُ خِلافَ ما أَضْمَرَهُ. واصْطِلاحًا: كَتْمُ عَيْبٍ لَوْ عَلِمَهُ طَرَفُ العَقْدِ الآخَرُ لَمْ يَقْبَلْهُ.

#### حُكْمُ الغَشُّ:

الغِشُّ منَ الأَعْمالِ المُحَرَّمَةِ، فقد قال تعالى: ﴿وَيَلُّ لِلمُطَفِّفِينَ ١٤ اللَّهِ إِذَا اكْالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۗ ۚ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو قَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ﴾ [المطففين: ١-٣]. فَذَمَّ اللهُ تعالى الغِشَّ، وتَوَعَّدَ فاعِلَهُ بالنَّارِ.

وأخرجَ مسلمٌ في صحيحهِ: أَنَّ النبيَّ صَالَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ على صُبْرَةِ طَعام، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أَصابِعُهُ بَلَلًا، فَقالَ: «ما هَذا يا صاحِبَ الطَّعام»؟ قال: أَصابَتْهُ السَّماءُ يا رسولَ اللهِ، قال: «أَفَلا جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ؟! مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ منِّي الحرجهُ مسلمٌ.

فَدَلَّتِ الْأَدِلَّةُ على أَنَّ الغِشُّ حرامٌ، وهَذا بِاتِّفاقِ أَهْلِ العِلْمِ.

#### صُوَرُ الغِشُ:

للغِشِّ صُوَرٌ كثيرَةٌ، منها:

- ◄ كِتْمانُ عَيْبِ السِّلْعَةِ. بحيث لا يُظهِرُه البائعُ للمشتري.
- ◄ الغِشَّ في الميزانِ. بِوَضْعِ ثِقَلٍ أَسْفَلَ كِفَّةِ الميزانِ، أو يَزيدُ مِعْيارَهُ، أو وضع بَعْضِ السِّلَع الفاسِدةِ في الكيسِ قَبْلَ الوَزْنِ، وَنَحْوِهِ.
- ◄ الغِشُّ في المَباني والطَّرُقِ والجسور وغيرها. وهو كثيرٌ مُنتَشِرٌ، فَبينَ الحينِ وِالآخَرِ تَقَعُ العَمائِرُ، وسُرْعانَ ما تَتْلَفُ الطُّرُقُ، نَتيجَةً للغِشِّ في الأَساساتِ والخَرَساناتِ.

# مسالة:

بَعْضُ الباعَةِ حَتَّى يَبْرَأَ مِن تَبِعَةِ المَبيع، يَقُولُ فِي بَيْعِهِ: السَّيَّارَةُ كُلُّهَا عُيُوبٌ، أو: العِمارَةُ كُومَةُ تُراب، ونَحْوَهُ.

وَهَذَا لَا يُبَرِّئُهُ حَتَّى يَنُصَّ على العَيْب الَّذِي يَعْلَمُهُ، فَمَنْ عَلِمَ عَيْبًا ثم كَتَمَهُ، وقال ما سَبَقَ، لَمْ تَبْرَأْ ذِمَّتُهُ في قولِ أكثر أَهْلِ العِلْمِ؛ لِكِتْمانِهِ العَيْبَ المَعْلُومَ، والواجبُ عليه أَنْ يُبَيِّنَهُ، وإِلَّا كَانَ غِشًا.

#### الثالث: الغُرَرُ

النَّهِيُ عنِ الغَرَرِ أَصْلٌ عَظيمٌ من أُصُولِ البُّيُوعِ في الفِقْهِ الإسْلاميِّ، ويَدْخُلُ في مَسائِلَ لا حَصْرَ لَها.

# تَعْريفُهُ:

الغَرَرُ لُغَةً: النُّقْصانُ والخَطَرُ والجَهْلُ.

واصْطِلاحًا: مَجْهُولُ العاقِبَةِ أو مَسْتُورُها.

وَقيلَ: «ما لا يُقْدَرُ على تَسْليمِهِ، أو لا تُعْرَفُ حَقيقَتُهُ ومِقْدارُهُ».

حُكْمُ الغَررِ: الغَرَرُ مُحَرَّمٌ؛ لِنَهْيِ النبيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الغَرَرِ، كما في صحيحِ مسلم من حديثِ أبي هُرَيرَةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ.

#### وَصَابِطُ الغَرَرِ المَمْنُوعِ في المُعامَلاتِ:

- الله أَنْ يكونَ الغَرَرُ كثيرًا.
- إِمْكَانُ التَّحَرُّزِ منهُ دونَ حَرَجِ ومَشَقَّةٍ.
  - اللَّا تَدْعُوَ الحاجَةُ إليهِ.

#### مَجالاتُهُ:

كثيرٌ منَ البُّيُوعِ المَنْهِيِّ عَنْها في الشَّرْعِ تَدُورُ على الغَرَرِ، كالنَّهْي عن بَيْع المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ، وبَيْع الحَصاةِ، وبَيْع الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِها، وبَيْع الحَمْلِ في البَطْنِ، واللَّبَنِ في الضَّرْع، وبَيْع غَيْرِ المَقْدُورِ على تَسْليمِهِ، كالطَّيْرِ في الهَواءِ، والسَّمَكِ في الماءِ، والنَّهْيِ عن بَيْعِ ما لا يَمْلِكُ.

#### وَفَي العَصْرِ الحديثِ:

يَجْرِي الغَرَرُ في صُورٍ كثيرَةٍ، أَشْهَرُها: التَّأْمِينُ التِّجارِيُّ ، وبَيْعُ اليانَصيبِ، والتَّسْويقُ الشَّبَكيُّ والهَرَميُّ، وكُلُّ ما حُرِّمَ من أَجْلِ المَيْسِرِ؛ فقد حُرِّمَ لِأَنَّه مَجْهُولُ العاقِبَةِ، فَيكونُ أَيْضًا منَ الغَرَرِ المَنْهِيِّ عَنْهُ، الَّذِي يُفْضِي إلى العَداوَةِ والبَغْضاءِ بينَ المسلمينَ.

قالَ شَيْخُ الإِسْلامِ في الغَرَرِ: «يُفْضي إلى مَفْسَدَةِ المَيْسِرِ، الَّتي هيَ إيقاعُ العَداوَةِ والبَغْضاءِ، مع ما فيهِ من أَكْلِ المَالِ بالباطِلِ، الَّذي هو نَوْعٌ منَ الظُّلْمِ، فَفي بَيْعِ الغَرَرِ ظُلْمٌ وعَداوَةٌ وبَغْضاءُ».



- عَرِّفِ الغِشَّ لُغَةً واصْطِلاحًا، مع ذِكْرِ جُمْلَةٍ منَ الصُّورِ المُعاصِرَةِ للغِشِّ. عَرِّفِ الغَرَرَ لُغَةً واصْطِلاحًا، وبَيِّنْ حُكْمَهُ وأَقْسامَهُ.
  - ما أَشْهَرُ الصُّورِ المُعاصِرَةِ الَّتِي يَجْرِي فيها الغَرَرُ؟
- من الأصولِ التي يدورُ عليها التحريمُ في الشَّرعِ الإسلامي، القمارُ والميسرُ، اكتُب في ذلك بحثًا مختصرًا.

#### بَعْضُ النَّوازِلِ الماليَّةِ المُعاصِرَة

#### بَيْغُ الأَسْهُمِ:

السَّهْمُ: هو الحِصَّةُ الَّتي يَشْتَرِكُ بها المُساهِمُ في رَأْسِ مالِ شَرِكَةِ المُساهَمَةِ.

الحُكْمُ: يَجُوزُ بَيْعُ وشِراءُ أَسْهُم الشَّرِكاتِ الَّتِي تُزاوِلُ نَشاطًا مُباحًا، كالشَّرِكاتِ الزِّراعيَّةِ والصِّناعيَّةِ الخاليةِ منَ المُعامَلاتِ المُحَرَّمَةِ، بِشَرْطِ أَنْ يكونَ البائِعُ مالِكًا لِلسَّهْمِ، فَإِنْ كانت تُزاوِلُ نَشاطًا مُحَرَّمًا، كَبَيْعِ الخُمُورِ أَوِ الدُّخانِ ونَحْوِها، فَلا يَجُوزُ بَيْعُها ولا شِراؤُها.



| JP 2195 3        | 29.47  | -0.13% | +0.65 |
|------------------|--------|--------|-------|
| 29.87            | 117.02 | 0.47%  | -0.06 |
| 117.02           | 20.64  | -0.29% | -0.18 |
| N 20 170         | 21.31  | 1 59%  | -0.50 |
| 27 32<br>21 M 49 | 31.66  | 0.64%  | +0.22 |
| 51 51 52 19      | 34.01  | 1.09%  | +0.36 |
| 3344 32          | 29.79  | -1.55% | -0.47 |
| 21 37 3          | 21.35  | -0.47% | -0.10 |
| 35.87 17         | 35.87  | -1.86% | -0.68 |
| 95.76 3          | 95.72  | 0.79%  | +0.75 |

وَلا يَجُوزُ التَّعامُلُ بِأَسْهُمِ الشَّرِكاتِ المُخْتَلَطَةِ، وهيَ أَسْهُمُ الشَّرِكاتِ الَّتي تكون مُعامَلاتُها في الأَصْلِ مُباحَةً، لَكِنَّها تَتَعامَلُ بالحرام في أَخْذِ الفَوائِدِ الرِّبَويَّةِ، أَوِ الِاسْتِقْراضِ بِفائِدَةٍ، أَو تُبْرِمُ عُقُودًا فاسِدَةً، وبه صَدَرَ قَرارُ المَجْمَع الفِقْهيِّ؛ لِأَنَّ القاعِدَةَ أَنَّه عندَ اجْتِماع الحَلالِ والحرامِ يُغَلَّبُ جانِبُ التَّحْريمِ احْتياطًا.

#### بَيْغُ السُّنَدات:

السَّنَدُ: هو تَعَهُّدُ مَكْتُوبٌ منَ المَصْرِفِ أُوِ الشَّرِكَةِ لِحامِلِهِ، بِسَدادِ مَبْلَغ بِفائِدَةٍ مُحَدَّدَةٍ، مُقابِلَ ما يَدْفَعُهُ العَميلُ للمَصْرِفِ أُوِ الشَّرِكَةِ.

الحُكْمُ: التَّعامُلُ بالسَّنداتِ مُحَرَّمٌ شَرْعًا؛ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عِن قَرْضٍ رِبَويٍّ.

# الغَرْقُ بِينَ السَّهْمِ والسُّنَدِ؛

السَّهْمُ: يُمَثِّلُ حِصَّةً في الشَّرِكَةِ، فَصاحِبُهُ شَريكٌ في الشَّرِكَةِ، فَيَرْبَحُ ويَخْسَرُ مَعَها.

أَمَّا السَّنَدُ: فَهو يُمَثِّلُ دَيْنًا على الشَّركَةِ، فَصاحِبُهُ مُقْرِضٌ لِلشَّرِكَةِ، فَلا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الزِّيادَةِ على قَرْضِهِ، حَتَّى لا يكونَ قَرْضًا جَرَّ نَفْعًا.

# بطاقاتُ الاثْتمان؛

تَعْرِيفُها: «هيَ البِطاقَةُ الصَّادِرَةُ من بَنْكِ أو غَيْرِهِ، تُخَوِّلُ لِحامِلِها شَراءَ حاجاتِهِ منَ السِّلَعِ أَوِ الخِدْماتِ من رَصيدِهِ، أو دَيْنًا على ذِمَّةِ المُصْدِرِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ رَصِيدٌ».

> أَشْهَرُ أَمْثِلَةِ البطاقَةِ الِائْتِمانيَّةِ: الأَمْريكان إِكْسِبْريس - الفيزا - الماسْتَرْ كارد.

> > أَنُواعُها: بِطاقاتُ الإثْتِمانِ نَوْعانِ:

🚷 الأولُ: بِطاقاتُ الِائْتِمانِ المُغَطَّاةُ برَصيدِ نَقْديُّ

لحامِلِها. ويَسْتَحِقُّ مُصْدِرُها أُجْرَةً مَعْلُومَةً مُقابِلَ إِصْدارِها.

حُكْمُها: هَذا النَّوْعُ جائِزٌ؛ لِأَنَّ حامِلَها يَسْتَعْمِلُ رَصِيدَهُ الشَّخْصِيَّ، فَلا يُوجَدُ فيها قَرْضٌ أَصْلًا، أَمَّا ما يَدْفَعُهُ لِإِخْراجِها فَهِيَ رُسُومٌ جائِزَةٌ.

- الثاني: بِطاقاتُ الِائْتِمانِ غَيْرُ المُغَطَّاةِ بِرَصيدٍ نَقْديٌّ، وهيَ ثَلاثَةُ أَنْواعٍ:
- النَّوْعُ الأولُ: وسيلَةُ شِراءِ بالإقْتِراضِ منَ المُصْدِرِ، دونَ تَرْتيبِ فائِدَةٍ على القَرْضِ مُطْلَقًا. حُكْمُها: جائِزَةٌ؛ لِخُلُوِّها منَ المَحْظُورِ الشَّرْعيِّ.
- النَّوْعُ الثاني: وسيلَةُ شِراءِ بالإقْتِراضِ منَ المُصْدِرِ، مع تَرْتيبِ فائِدَةٍ على الدَّيْنِ بِكُلِّ حالٍ، سَواءٌ تَأَخَّرَ في السَّدادِ أَمْ لَمْ يَتَأَخَّرْ.

حُكْمُها: مُحَرَّمَةٌ؛ لِإشْتِمالِها على الرِّبا.

بفائِدَةٍ

بِغَيْرِ فَائِدَةٍ

بِفَائِدَةٍ عِندَ تَأَخُّرِ السَّدادِ



# النَّوْعُ الثالثُ: وسيلَةُ شِراءِ بالإقْتِراضِ منَ المُصْدِرِ، بشرط إن تَأَخَّرَ عَنِ السَّدادِ تَرَتَّبَ على ذلك فائِدَةٌ.

حُكْمُها: مُحَرَّمَةٌ؛ لِإشْتِمالِها على شَرْطِ الرِّبا.

#### أُحْكَامُ في البطاقَةِ الِاثْتِمانيَّةِ:

- إِذا كَانَتِ البِطاقَةُ غَيرَ مُغَطَّاةٍ، فَلا يَجُوزُ إِصْدارُها أَوِ اسْتِعْمالُها إِلَّا إِذا كانت كَقَرْضٍ حَسَنٍ؛ أَيْ: بدون فَوائِدَ مُطْلَقًا.
- يَجُوزُ لِمُصْدِرِ البِطاقَةِ أَنْ يَأْخُذَ رُسُومًا عندَ إِصْدارِها أو تَجْديدِها، بِصِفَتِها أَجْرًا فِعْليًّا على ما يُقَدِّمُهُ من خِدْمَةٍ، بِشَرْطِ أَلَّا تَرْتَبِطَ الرُّسُومُ بِمَبْلَغِ القَرْضِ أو مُدَّتِهِ.

# الإجارَةُ المُنْتَهيَةُ بِالتَّمْليكِ؛

اتِّفاقُ طَرَفَيْنِ على أَنْ يَقُومَ أَحَدُهُما بِتَأْجِيرِ الآخَر سِلْعَةً مُعَيَّنَةً «عَقارًا - سَيَّارَةً» مُقابِلَ أُجْرَةٍ مُحَدَّدَةٍ، تُدْفَعُ على أَقْساطٍ، لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ، وعندَ نِهايَةِ المُدَّةِ وِسَدادِ جَميعِ الأَقْساطِ، يَنتَهي عَقْدُ الإجارة بِتَمَلَّكِ المُسْتَأْجِرِ لِتِلْكَ السِّلْعَةِ.

#### عَقْلُ إِجَارِةٍ على السَّيَّارة خمسَ سنواتٍ ينتهي في محرم ١٤٣٨ هـ



ينتقلُ الملكُ إلى المستأجِر في محرم

وَحَقيقَةُ هَذَا العَقْدِ: أَنَّه عَقْدُ بَيْعِ مَسْتُورٍ بِعَقْدِ إِجارَةٍ، فَكِلا العاقِدَيْنِ يُريدُ البَيْعَ منَ اللَّحْظَةِ الأولى، فَهو بَيْعُ تَقْسيطٍ، أُخِّرَ فيهِ انْتِقالُ الْمِلْكِ إلى سَدادِ آخِرِ قِسْطٍ.

وفي تقريرِ الصُّورِ الجائزةِ من هذا العَقدِ جاءَ في قَرارِ مجمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ أنه:

لا بد من وُجُودِ عَقْدين مُنفصِلينِ، يستقلُّ كلُّ منهما عن الآخرِ زمانًا، بحيث يكونُ إبرامُ عقدِ البيعِ بعدَ عقدِ الإجارةِ، وأن تكون الإجارةُ فعليةً وليست ساترةً للبيع.

- أو أنْ يعقِدَ عَقْدَ إِجارةٍ، مع إعْطاءِ المالكِ الخيارَ للمُسْتأجِر بعدَ الانتهاءِ من وفاءِ جَميعِ الأقساطِ الإيجاريةِ المستحقَّةِ في شراءِ العينِ المستأجَرَةِ بسِعْرِ السُّوقِ عندَ انتهاءِ مُدَّةِ الإجارةِ.
- أو أن يعقِدَ عَقْدَ إجارةٍ يمكِّن المستأجرَ من الانتفاع بالعينِ المؤجرة مقابل أجرةٍ معلومةٍ، في مُدَّةٍ مَعلومةٍ، وأن يقترنَ به وعُدُّ ببيعِ الْعَينِ المؤجرةِ للمستأجرِ بعد سدادِ كاملِ الأجرةِ، بثمنِ يتفقُ عليه الطَّرَفان.

#### التَّأْمينُ:

# يَنْقَسِمُ التَّأْمِينُ إلى نَوْعَيْنِ:

#### الأولُ: تَأْمِينُ تَعاوُنيُ:

تَعْرِيفُهُ: تَأْمِينٌ يَتِمُّ عن طَريقِ مُساهَمَةِ أَشْخاصِ بِمَبالِغَ نَقْديَّةِ، تُخَصَّصُ لِتَعْويضِ مَنْ يُصيبُهُ الضَّرَرُ؛ تَبَرُّعًا منْهُمْ، ومُواساةً لِبَعْضِهِمْ بَعْضًا، عندَ نُزُولِ الكوارِثِ.

حُكْمُهُ: وهو جائِزٌ؛ للآتي:

- ◄ لِتَماشيهِ مع الأُصُولِ والقَواعِدِ الشَّرْعيَّةِ.
  - ◄ لِخُلُوِّهِ منَ المَحْظُوراتِ الشَّرْعيَّةِ.
- ◄ لِقيامِهِ على التَّعاوُنِ المَحْضِ، وتَفْتيتِ الأَخْطارِ، وتَوْزيع المَسْؤُوليَّةِ.
  - ◄ لِكُوْنِهِ لا يَهْدُفُ إلى الرِّبْحِ.

لا يَضُرُّ جَهْلُ المُساهِمينَ في التَّأْمينِ التَّعاوُنيِّ بِتَحْديدِ ما يَعُودُ عليهم منَ النَّفْع؛ لأنهم مُتبَرِّعُونَ، فَلا مُخاطَرَةَ ولا غَرَرَ، ولا مُقامَرَةَ، بِخِلافِ التَّأْمينِ التِّجاريِّ -كما سيأتي- فإنَّهُ عَقْدُ مُعاوَضَةٍ ماليَّةٍ تِجاريَّةٍ.

# التأمين

تعاونى

تجاري

#### الثاني: تَأْمِينٌ تِجارِيُّ:

تَعْرِيفُهُ: عَقْدٌ يَتِمُّ بِينَ طَرَفَيْنِ: شَرِكَةِ التَّأْمِينِ والمُؤَمَّنِ عليه؛ يَقُومُ المؤمَّنُ عليه بِدَفْع مَبْلَغ مُحَدَّدٍ لِتِلْكَ الشَّرِكَةِ، على أَنْ تَتَعَهَّدَ بِمُقْتَضاهُ بِدَفْعِ مَبْلَغِ أكثرَ أو أَقَلَّ، عندَ إصابَة المؤمَّنِ عليه بِحادِثٍ أو كارِثَةٍ، أو ما يُصيبُ بَيْتَهُ أُو سَيَّارَتَهُ ونَحْوَهِ.

خُكُمُهُ: وهو مُحَرَّمٌ؛ للآتي:

- ◄ إشْتِمالُهُ على الغَرَرِ الفاحِشِ. فَلا يَدْري الشَّخْصُ ماذا يَأْخُذُ؟ ولا تَدْري الشَّرِكَةُ ماذا تَدْفَعُ؟ ولا يُعْلَمُ وقْتُ وُقُوعِ الخَطَرِ، ولا مِقْدارُهُ، وهَذا هو عَيْنُ الغَرَرِ المُحَرَّم.
- ◄ إشتمالُهُ على المَيْسِرِ. لِأَنَّ ما يَدْفَعُهُ المؤمَّنُ عليه قد لا يَعُودُ، أو يَعُودُ أَقَل أو أكثر، وقد يَتَضاعَفُ أَضْعافًا كثيرَةً.
- ◄ إشتِمالُهُ على الرِّبا بِنَوْعَيْهِ: الفَضْلِ، والنَّسيئةِ. بِدَفْعِ مَبْلَغِ ثم أَخْذِهِ أكثرَ أو أقل مع تَأْخيرِ القَبْضِ.
  - ◄ إشتِمالُهُ على الرِّهانِ المُحَرَّمِ. لِقيامِهِ على الحَظِّ المَحْضِ.

أَثْبَتَتْ إِحْدَى الإِحْصائيَّاتِ لِأَحَدِ الخُبَراءِ الأَلْمانِ أَنَّ نِسْبَةً ما يُعادُ إلى النَّاسِ مِمَّا يَدْفَعُونَ فِي التَّأْمِينِ لا يَبْلُغُ ٩ , ٢٪.

🔂 🕝 صَدَرَ قَرارُ المَجْمَع الفِقْهِيِّ الدَّوْلِيِّ بِتَحْرِيمِ التَّأْمينِ التِّجاريّ بِجَميع أَنْواعِهِ، سَواءٌ كانَ على النَّفْسِ، أَوِ البَضائِع التِّجاريَّةِ، أو غَيْرِ ذَلِكَ منَ الأَمُوالِ.

في حينِ أنَّ إدارةَ صَناديقِ التأمينِ التِّجاريِّ تتملَّكُ تلك الأشتراكاتِ منَ المُنْتسبينَ، وتدخلُ في حِسابها الشَّخْصيِّ، مُقابِلَ أَنْ تَلتزمَ بِما تمَّ الاتِّفاقُ عليه.







- بَيِّنِ الفَرْقَ بينَ الأَسْهُمِ والسَّنداتِ من حيثُ: التَّعْريفُ الحُكْمُ.
  - اذْكُرْ أَقْسَامَ البِطَاقَةِ الْإِنْتِمَانِيَّةِ، مع بَيَانِ حُكْمِ كُلِّ قِسْمٍ، ودَليلِهِ.
- مَا حُكْمُ إِصْدارِ بِطَاقَةٍ اثْتِمانيَّةٍ، مع اشْتِراطِ زيادَةٍ على القَرْضِ عندَ تَأَخُّرِ السَّدادِ لِمُدَّةِ سَنَةٍ؟
  - ق بَيِّنِ الصِّلَةَ بينَ الغَرَرِ وعَقْدِ الإِجارَةِ المُنتَهيَةِ بالتَّمْليكِ.
  - بَيِّنِ الفَرْقَ بِينَ التَّأْمِينِ التَّعاوُنيِّ والتَّأْمِينِ التِّجاريِّ؛ من حيثُ: التَّعْريفُ الحُكْمُ.

BLOUDIS!

#### المسابقاتُ والقمارُ المعاصرُ:

#### حُكْمُ المُسابَقات:

حرَّمَت الشَّريعَةُ الإسلاميَّةُ المُسابَقاتِ إِلَّا في أُمُورِ ثَلاثَةٍ، وهي الخَيْلُ والإبلُ والسِّهامُ؛ لِقولِ رسولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا سَبَقَ إِلَّا فَي خُفٌّ، أَوْ نَصْلٍ، أَو حَافِرٍ ﴾. رَواهُ أحمدُ وأبوداود والترمذيُّ والنَّسائيُّ، وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ.

السَّبَقُ: ما يُجْعَلُ منَ المالِ رَهْنًا في المُسابَقَةِ.

الخُفُّ: الإبل.

النَّصْلُ: السِّهامُ والنَّبْلُ.

الحافِرُ: الخَيْلُ.

ويَصِحُّ أَنْ يكونَ العِوَضُ (السَّبَقُ) من أَحدِ المُتَسابِقَيْنِ، أو من كِلَيْهِما، أو من طَرَفٍ ثالِثٍ. وَيُقاسُ على الثَّلاثَةِ المَذْكُورَةِ في الحديثِ كُلُّ ما أَعانَ على الجِهادِ في سَبيلِ اللهِ، ونَصْرِ دينِهِ، كالمُسابَقَةِ على الدَّبَّاباتِ والطَّائِراتِ والسِّلاحِ والرِّمايَةِ ونَحْوِها.

ويَدْخُلُ في الإِباحَةِ المُسابَقاتُ على العُلُومِ الشَّرْعيَّةِ، كَحِفْظِ القُرآنِ والسُّنَّةِ، والدِّراساتِ

وَعليه يَحْرُمُ كُلُّ مَسابَقَةٍ دُفِعَ فيها عِوَضٌ، في غَيْرِ الثَّلاثَةِ المَذْكُورَةِ في الحديثِ: «خُفِّ، أو نَصْلٍ، أو حافِرٍ»، حَتَّى ولَو كانت مُباحَةً، كالمُسابَقاتِ في أُمُورِ الجُغْرافْيا والرِّياضيَّاتِ والتَّاريخ ونَحْوِها، وتُباحُ بغيرِ عِوَضٍ.

ويَزْدادُ التَّحْرِيمُ في المُسابَقاتِ الفَنِّيَّةِ، كَمَعْرِفَةِ اسْمِ فَنَّانٍ أو فَنَّانَةٍ، أو صُورَتِهِ، أو اسْمِ فيلم أو أُغْنيَّةٍ أو مَنِ المُخْرِجُ، أو مَنِ المُطْرِبُ!!

### من أَشْهَرِ صُوَرِ القِمارِ المُعاصِرِ:

📞 القِمارُ الهاتِفيُّ، أو عن طَريقِ القَنَواتِ الفَضائيِّة: وذَلِكَ عن طَريقِ الإتِّصالِ بالجِهَةِ المُنَظِّمَةِ للمُسابَقَةِ بَمَبْلَغِ يَسيرٍ أو كثيرٍ، فَإِنْ وقَعَ عليه الإختيارُ رَبِحَ مَبْلَغًا كَبِيرًا أو سَيَّارَةً، أو تَضيعُ عليه مَبالِغُ اتِصالاتِهِ.

فَهذه المُسابَقاتُ تَقُومُ على المُخاطَرَةِ والمَيْسِرِ الصَّريحِ؛ لِأَنَّها تَتَضَمَّنُ غُرْمًا مُحَقَّقًا وغُنْمًا مُحْتَمَلًا.

- التَّسُويقُ الشَّبَكِيُّ والهَرَمِيُّ: إِذْ يَشْتَرِطُونَ دَفْعَ مَبْلَغِ مِنَ المالِ لِلدُّخُولِ في تِلْكَ العَمَليَّةِ، ثم قد يَرْبَحُ المُشْتَرِكُ أو يَخْسَرُ.
- اليانَصيب: وهيَ عِبارَةٌ عن مُسابَقَةٍ يَشْتَري فيها النَّاسُ تَذاكِرَ بِمَبالِغَ زَهيدَةٍ؛ لِكُسْبِ مَبالِغَ كَبيرَةٍ منَ المالِ عن طَريقِ السَّحْبِ بِطَريقِ القُرْعَةِ، وهيَ منَ المَيْسِرِ

وَكُلُّ هَذَا مِن أَكْلِ أَمْوالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلَا تَأَكُلُوا أَمُواكُمُ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٨].













ا الله الم

| اكْتُبْ بَحْثًا مُخْتَصَرًا في حُكْمِ (المسابقاتِ التلفزيونيةِ) مُسْتَنِدًا للأَدِلَّةِ منَ الكِتابِ والسُّنَّةِ.                                                              | • |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| من واقِع دراسَتِكَ بَيِّنْ بدقَّةٍ سببَ تَحريمِ مُسابقاتِ الهاتِفِ والتِّلْفاذِ وغيرِهِما.                                                                                     | • |  |
| من أَحسَنِ ما صُنِّفَ في بابِ المُسابَقاتِ في الفِقهِ الإِسلاميِّ كتابُ: الفُرُوسيَّة لابنِ القيِّم، فبعدَ أَنْ تَطَّلِعَ عليه اكتُبْ جُملةً مِمَّا استفَدْتَه من هذا الكتابِ. | • |  |
|                                                                                                                                                                                |   |  |

# فقْهُ الأُسْرَة

#### النُكاحُ

حَثَّتِ الشَّرِيعَةُ الإِسْلاميَّةُ على النِّكاحِ؛ لِما فيهِ منَ المَصالِحِ الكثيرَةِ والفَوائِدِ العَظيمَةِ على الفَرْدِ والمُجْتَمَعِ، ولا تَتَحَقَّقُ المَصالِحُ الكامِلةُ منَ النَّكاحِ، إِلَّا إِذَا كَانَ على هَدْي رسولِنا صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَحَريٌّ بالمسلم، ومَنْ أَرادَ أَنْ يُقْدِمَ على الزَّواجِ أَنْ يَتَفَقَّهَ في أَحْكامِهِ.

#### تَعْرِيفُ النَّكَاحِ:

النِّكَاحُ لُغَةً: الضَّمُّ والتَّداخُلُ، يُقالُ: تَناكَحَتِ الأَشْجارُ، إِذا انْضَمَّ بَعْضُها إلى بَعْضٍ، وتَداخَلَتْ

واصْطِلاحًا: عَقْدٌ يُحِلُّ اسْتِمْتاعَ كُلِّ واحِدٍ منَ الزَّوْجَيْنِ بالآخَرِ، على وجْهِ مَشْرُوعِ.

### والنُّكاحُ مَشْرُوعٌ بِالكِتابِ والسُّنَّةِ والإِجْماعِ:

- قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَنكِ حُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱللِّسَآ ِ مَثَّنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبِّعَ ﴾ [النساء: ٣].
- قال صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا مَعْشَرَ الشَّبابِ، مَنِ اسْتَطاعَ منْكُمُ الباءَةَ فَلْيَتَزَوَّج، ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بِالصَّوْم؛ فإنَّهُ لَهُ وِجاءً». متفق عليه.

والباءَةُ: في لُغَةِ العَرَبِ تُطْلَقُ على مَعْنَيَيْنِ: الأولُ: الحِماعُ. الثاني: مُؤَنُ النَّكاحِ. وَقد تَزَوَّجَ النبيُّ صَأَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم، وقال: «وأَتزَوَّجُ النِّساء، فَمَنْ رَغِبَ عن سُنَّتي فَلَيْسَ منِّي». متفق

قَالَ ابِنُ قُدامَةَ: «أَجْمِعِ المسلمُونَ على أَنَّ النَّكَاحَ مَشْرُوعٌ».

#### حُكْمُ النَّكَاحِ:

- الأصلُ في النَّكاح الإباحَةُ، وقد يكونُ واجبًا؛ إِنْ كانَ الشَّخْصُ عندَهُ شَهْوَةٌ، ويَخافُ على نَفْسِهِ الحرام.
  - ويكونُ مُسْتَحَبًّا؛ إِنْ كَانَ عِندَهُ شَهْوَةٌ، ولا يَخافُ على نَفْسِهِ الحرامَ.

# الحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعيَّتِهِ:

للهِ الحْكِمْةُ البالِغَةُ في تَشْريعاتِهِ وأَحْكامِهِ، وقد ذَكَرَ أَهْلُ العِلْمِ أَوْجُهًا كثيرَةً في الحِكْمَةِ من تَشْرِيعِ النِّكَاحِ؛ منْها: بَقَاءُ النَّسْلِ البَشَرِيِّ، وتَكْثيرُ عَدَدِ المسلمينَ، وأنَّه أَعْوَنُ على غَضّ البَصَرِ، وإِعْفافِ الفُرُوجِ، وحِمايَةٌ للمُجْتَمَعِ منَ الوُقُوعِ في الفَواحِشِ، وحُصُولُ السَّكَنِ والأُنْسِ بينَ الزَّوْجَيْنِ، وغَيْرُ ذَلِكَ منَ المَصالِحِ العَظيمَةِ.

### اخْتيارُ الزُّوْجَةِ:

يُسَنُّ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ ذاتَ دينٍ وعَفافٍ؛ لِقولِ النبيِّ صَاَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التُّنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعِ: لِمالِها، ولِحَسَبها، ولِجَمالِها، ولِدينِها، فاظْفَرْ بِذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ». متفق عليه.

فَإِنْ كانت صاحِبَةَ دينٍ، فَلا حَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ غَنيَّةً، أو حَسيبَة، أو جَميلَةً.

وَيُفَضَّلُ أَنْ تَكُونَ بِكْرًا؛ لِقولِ النبيِّ صَالَةَتُمْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجابِرٍ رَضَالِلْهُ عَنْهُ: «هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا؛ تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ». متفق عليه. فَإِنْ وُجِدَتْ مَصْلَحَةٌ في نِكاح الثَّيِّبِ فَلا بَأْسَ.

وَيُسَنُّ أَنْ تَكُونَ وَلُودًا؛ لِأَنَّ هَذا يُساهِمُ في تَكْثيرِ الأُمَّةِ، قال النبيُّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ». أخرجهُ أَبُو داوُدَ، وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ.

#### اخْتيارُ الزَّوْجِ:

على المَرْأَةِ أَلَّا تَقْبَلَ إِلَّا مَنْ كَانَ مَرْضيًّا في دينِهِ وخُلُقِهِ، فَعن أبي حاتِم المُزَنيِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دينَهُ وخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وفسادٌ عريضٌ» قالَها ثَلاثَ مَرَّاتٍ. أخرجهُ الترمذيُّ، وحَسَّنهُ.

فالدِّينُ والخُلُقُ هُما الأساسُ الَّذي يَقُومُ عليه البَيْتُ، وهُما المَدْخَلُ الصَّحيحُ لِإخْتيارِ الزَّوْجِ الصَّالِح.

#### عَقْدُ النِّكاحِ: أَرْكَانُهُ:

لِعَقْدِ النِّكاحِ رُكْنانِ:

الأول: الزُّوْجانِ الخاليانِ منَ المَوانِعِ الشَّرْعيَّةِ الَّتي تَمْنَعُ صِحَّةَ النَّكاحِ.

الثاني: الإيجابُ والقَبُولُ.

فالإيجابُ: اللَّفْظُ الصَّادِرُ منَ الوَليِّ أو مَنْ يَقُومُ مَقامَهُ؛ كَأَنْ يَقُولَ لِلزَّوْجِ: زَوَّجْتُكَ فُلانَةَ أو أَنْكَحْتُكُها.

والقَبُولُ: اللَّفْظُ الصَّادِرُ منَ الزَّوْجِ أو مَنْ يَقُومُ مَقامَهُ؛ كَأَنْ يَقُولَ: قَبِلْتُ هَذا النِّكاح، أو هَذا

ويَنْعَقِدُ النَّكَاحُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عليه، ولا يَقْتَصِرُ على لَفْظِ الإِنْكَاحِ أَوِ التَّزْويج على الأرجح؛ لأنه لا تَعبُّدَ في ألفاظِهِ، فيصح بما جَرَى به العرف.

#### شُرُوطُ صحَّته:

لِعَقْدِ النِّكاحِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:

- الأول: تَعْيينُ الزَّوْجَيْنِ؛ لِتَصِحَّ الشَّهادَةُ عليهما.
- الثاني: رِضا المَرْأَةِ؛ لِقولِهِ صَأَلِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». متفق عليه.
- الثالث: الوَليُّ؛ فَلا تُنْكَحُ المَرْأَةُ إِلَّا بِوَليٍّ، ولَو كانت ثَيِّبًا على الرَّاجح؛ لِقولِهِ صَأَلِتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَيِّ». أخرجهُ أحمدُ وأبوداود والترمذيُّ، وصحَّحَهُ الأَلْبانيُّ.

# شُرُوطُ عَقْد النِّكاح

رضا تَعْسِنُ المَرْأَة الزُّوْجَيْن

الإشْهادُ الوَلَّ وَقَالَ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «لا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، ولا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَها». رَواهُ ابنُ ماجَه، وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ.

وَلِحديثِ عائِشَةَ رَضَالِتَهُ عَنْهَا أَنَّ رسولَ اللهِ صَاللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وليِّها، فَزِكَاحُها باطِلٌ فَنِكَاحُها باطِلٌ فَنِكَاحُها باطِلٌ فَنِكَاحُها باطِلٌ فَنِكَاحُها باطِلٌ اللهِ عَلَى العرجة أحمدُ والترمذيُّ، وحَسَّنَهُ.

وَيُشْتَرَطُ فِي الوَليِّ: العَقْلُ، والبُّلُوغُ، والذُّكُورَةُ، والعَدالَةُ، والرُّشْدُ، مع كَوْنِهِ عالِمًا بِمَصالِحِ مُولِّيةِ.

# ولا تَصِحُّ وِلاَيَةُ المَرْأَةِ في النَّكاحِ بِحالٍ؛ فالمَرْأَةُ لا تَمْلِكُ تَزْويجَ نَفْسِها ولا غَيْرِها.

المَهْرُ: هو المالُ الذي تَستحِقُّه الزَّوجةُ على زَوْجِها بالعَقدِ عليها أو بالدُّخولِ بها، أو بالخُلوةِ الصَّحيحةِ بالزَّوجةِ، مع إمكانِ الوَطْءِ وعدمِ امتناعِها.

وهو حقٌّ واجبٌ للمرأةِ على الرَّجُلِ؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا تُوَاللِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَ خِلَةً ﴾ [النساء: ٤]، وفي تَشريع المَهْرِ إظهارٌ لخَطَرِ هذا العَقْدِ ومَكانَتِه، وإعزازٌ للمرأةِ وإكرامٌ لها.

والمَهْرُ لِيس شرطًا في عقد الزَّواج ولا رُكنًا عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ، وإنَّما أَثَرٌ من آثارِهِ المُترتِّبَةِ عليه، فإذا تَمَّ العَقْدُ بِدونِ ذِكْرِ المَهْرِ صحَّ عندَ الجمهورِ، ويَثْبُتُ لها مَهْرُ المِثلِ.

# الأَحَقُّ بالولايَةِ:

أَحَقُّ النَّاسِ بِوِلاَيَةِ المَرْأَةِ أَبُوها، ثُمَّ أَبُوهُ وإِنْ عَلا، ثم ابنُها وإِنْ سَفَلَ، ثُمَّ أَخُوها الشَّقيقُ، ثُمَّ الأَخْ لِأَبِ، ثم أَوْلادُهُمْ وإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ العَمُّ، ثم الأَقْرَبُ فالأَقْرَبُ مِنَ العَصَبَةِ.

وَإِذَا كَانَ الأَقْرَبُ لَيْسَ أَهْلًا للوِلايَةِ انْتَقَلَتْ إلى مَنْ بَعْدَه، وإِنْ سَقَطَتْ وِلايَتُهُمْ جَميعًا، زَوَّجَها السُّلْطانُ.

#### امْرَأَةً تَقُولُ: أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، ولَيْسَ لِي وليٌّ في البَلَدِ الَّتِي أَنَا فِيهَا؟

الجَوابُ: إِنْ فُقِدَ الوَليُّ أَوِ القاضي المسلمُ، كما هو الحالُ في بِلادِ غير المسلمين، فَيُمْكِنُ لِجَماعَةِ المسلمينَ هُناكَ أَنْ يَتَوَلُّوا عَقْدَ النَّكاحِ؛ فَتُوكِّلُ المَرْأَةُ مَنْ يَتَولَّى أَمْرَها في النِّكاحَ، كَإِمام المَسْجِدِ أَو غَيْرِهِ، مِمَّنْ يُعْرَفُ بالعَدالَةِ وضَبْطِ الأَمُورِ.

قَالَ ابنُ قُدامَةَ: «فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ للمَرْأَةِ وليٌّ ولا ذُو سُلْطانٍ، فَعن أحمدَ ما يَدُلُّ على أَنَّه يُزَوَّجُها رَجُلٌ عَنْلٌ بإذْنِها». اهـ. الرابع: الإِشْهادُ على العَقْدِ؛ لِقُولِهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وشاهِدَيْ عَدْلٍ». أخرجهُ ابنُ حِبَّانَ والبَيْهَقيُّ، وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ.



يُسَنُّ إِعْلانُ النِّكاحِ لِقولِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ: ﴿ أَعْلِنُ وِا النَّكَاحَ ﴾. رَواهُ أحمدُ، قال الأَرْناؤُوطُ: حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.

كما يُسَنُّ الضَّرْبُ بالدُّفِّ والغِناءُ المُباحُ، الَّذي لَيْسَ فيهِ وصْفُ الجَمالِ والحُبِّ والغَزَلِ؛ ليَخْرُجَ بِذَلِكَ عن نِكاحِ السِّرِّ، ويَظْهَرَ الفَرَحُ بِما أَحَلَّ اللهُ منَ الطَّيِّباتِ، ويُشْهَرَ بينَ الخاصِّ والعامِّ، والقُريبِ والبَعيدِ.

فعن عائِشَةَ رَضَالِتَهُ عَنْهَا أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إلى رَجُلِ منَ الأَنْصارِ، فَقالَ نَبيُّ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اليا عائِشَةُ، ما كانَ مَعَكُمْ لَهُو ؟ فَإِنَّ الْأَنْصارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوُ». أخرجهُ البُخاريُّ. والمُرادُ باللَّهْو: ضَرْبُ الدُّفِّ ونَحْوُهُ.

#### مُنْكَراتُ الأَفْراحِ:

لا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَمِلَ حَفْلُ النِّكاحِ على اخْتِلاطٍ، أو تَبَرُّج، أو عَزْفٍ على المَعازِفِ، أو غِناءِ مُشْتَمِلِ على غَزَلٍ مُحَرَّمٍ، أو فاحِشِ القَولِ، أو مُجُونٍ ورَقْصٍ.

سُئِلَ الإِمامُ مالِكٌ رَحَمُهُ اللَّهُ عَنِ الغِناءِ؟ فَقالَ: «إِنَّما يَفْعَلُهُ عندَنا الفُسَّاقُ».

قالَ الشَّافِعيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذا جَمع النَّاسَ لِسَماع غِناءِ الجاريةِ فَهو سَفيهٌ مَرْدُودُ الشَّهادَةِ». ولما سُئِلَ الإِمامُ أحمدُ عن الغناءِ؟ قال: «الغِناءُ يُنبِتُ النِّفاقَ في القلبِ».

وقال شيخُ الإسلامِ: «إن آلاتِ اللهو كلُّها حرامٌ».

فَأَيُّ مسلم عاقِلِ بَعْدَ هَذا يَرْضَى أَنْ يَبْدَأَ حَياتَهُ الزَّوْجِيَّةَ بِمِثْلِ هذه المُنْكَراتِ العَظيمَةِ؟!

# المُحَرَّماتُ في النِّكام

- تَنْقَسِمُ المُحَرَّماتُ في النِّكاح إلى قسمينِ: القِسْمُ الأولُ: اللَّاتي يَحْرُمْنَ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا. أَسْبابُ التَّحْريم المُؤَبَّدِ:
  - النَّسَبُ «القَرابَةُ» الرَّضَاعُ المُصاهَرَةُ.
    - أُوُّكَا: مَنْ يَحْرُمْنَ بِالنَّسَبِ «القَرابَةِ». وهُنَّ:
      - 🔇 الأُمِّ. وإِنْ عَلَتْ.
- البَناتُ. وبَناتُهُنَّ وإِنْ نَزَلْنَ، وبَناتُ الأَبْناءِ وإِنْ نَزَلْنَ.
  - الأَخواتُ. الشَّقيقاتُ أو لِأَبِ أو لِأُمِّ.
  - بَناتُ الأَخ وبَناتُ الأُخْتِ. وإِنْ نَزَلْنَ.
    - العَمَّاتُ والخالاتُ. دونَ بَناتِهِنَّ.

الأمُّ وإنْ عَلَتْ البَناتُ وإِنْ نَزَلْنَ الأَخَواتُ مُطْلَقًا بَناتُ الأَخ وبَناتُ الأُخْتِ

العَمَّاتُ والخالاتُ

المحَرَّماتُ على

الرَّجُلِ بالنَّسَب

والدَّليلُ: قولُهُ تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَكُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّنتُكُمْ وَخَلَاثُكُمْ وَبُنَاتُ ٱللَّحْ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ .. الآية ﴾ [النساء: ٢٣].

ويحلُّ ما سِوَى ذلك من النِّساءِ، لقولهِ تعالى بعْدَ ما عَدَّدَ المحرَّماتِ منَ النِّساءِ: ﴿ وَأَجِلَ لَكُم مَّا وَرَّآءَ ذَالِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤].

النَّسَبِ؛ فَكُلُّ امْرَأَةٍ حَرُمَتْ بِالرَّضَاعِ. يَحْرُمُ بِالرَّضاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ؛ فَكُلُّ امْرَأَةٍ حَرُمَتْ بِالنَّسَبِ منَ الأَقْسامِ السَّابِقَةِ؛ حَرُمَ مِثْلُها بالرَّضاعِ؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ إلى قوله ﴿ وَأُمَّهَ نَدُكُمُ ٱلَّذِي آرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُم مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: ٢٣]، وقال النبيُّ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». متفق عليه.



# وَحَتَّى يكونَ الرَّضاعُ مُحَرِّمًا للمَرْأَةِ، فَلا بُدَّ من شَرْطَيْن:

- أَنْ يكونَ الرَّضاعُ في الحَوْلَيْنِ.
   أَنْ يكونَ الرَّضاعُ خَمْسَ رَضَعاتٍ مُشْبِعاتٍ.
  - اللُّهُ: مَنْ يَحْرُمْنَ بِالمُصاهَرَةِ. وهُنَّ أَرْبَعٌ:
  - 🐼 الأولى: أُمُّ الزُّوْجَةِ. وإِنْ عَلَتْ؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿وَأَشْهَاتُ نِسَآيِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣] فَمَتَى عَقَدَ النِّكاحَ على امْرَأَةٍ حَرُّمَ عليه جَميعُ أُمَّهاتِها منَ النَّسَبِ والرَّضاعِ وإِنْ عَلَوْنَ، ولا يُشْتَرَطُ أَنْ يَدْخُلَ بِالْمَرْأَةِ.
  - الثانية: الرّبائِبُ. وهُنَّ بَناتُ الزَّوْجَةِ، ولا تَحْرُمُ الرَّبِيبَةُ إِلَّا بِالدُّخُولِ بِأُمِّها؛ لِقولِهِ

تعالى: ﴿ وَرَبُكِيبُكُمُ ٱلَّذِي فِي حُبُورِكُم مِن نِسَابِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَ فَكَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣].

فَإِنْ فَارَقَ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهِا حَلَّتْ لَهُ ابنتُها.

الرَّبيبَةُ: هي بِنْتُ زَوْجةِ الرَّجُلِ منْ غيرِهِ، وإِنْ نَزَلَتْ؛ وسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَرْبِيَتِهِ إِيَّاها.

#### الُمِحَرَّماتُ على الرَّجُلِ بِالْمُصاهَرَةِ



كُلُّ نِساءِ الصِّهْرِ حَلالٌ لِلرَّجُل، إِلَّا أُمَّ الزَّوْجَةِ وإنْ عَلَتْ، وبنْتَ الزَّوْجَةِ وإنْ نَزَلَتْ، وزَوْجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن نزل.

- الثالثَةُ: حَلائِلُ الأَبْناءِ. أَيْ: زَوْجاتُ أَبْناءِ الرَّجُلِ وأَبْناءِ أَبْنائِهِ وإِنْ نَزَلُوا؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿ وَحَلَنْهِ لَ أَبْنَا يَهِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَّلَنبِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣] ويَحْرُمْنَ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ؛ لِعُمُومِ
- الرابعَةُ: زَوْجاتُ الأَبِ وإِنْ عَلا، من نَسَبٍ أو رَضاع؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِمُواْ مَا نَكُخَ مَابَآ أُرْكُم فِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَنَصِفَةً وَمَقْتًا وَسَآء سَكِيكًا ﴾ [النساء: ٢٢]، وسَواءٌ دَخَلَ بِهِنَّ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ؛ لِعُمُومِ الآيةِ.

وَهو من أَقْبَح الأَفْعالِ؛ لِذا وصَفَهُ اللهُ تعالى بِأَوْصافٍ عَظيمَةٍ، فَقالَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَحِثَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَكِيلًا ﴾ [النساء: ٢٢]، وقال البَراءُ بْنُ عازِبِ رَضَالِلُهُ عَنْهُ: لَقيتُ خالي ومَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُريدُ؟ قال: ﴿أَرْسَلَني رسولُ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ من بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنْقَهُ، أو أَقْتُلَهُ". رَواهُ الترمذيُّ، وحَسَّنَهُ.

- القِسْمُ الثاني؛ من يحرُمُن تحريمًا مُؤقَّتًا. وهُنَّ نَوْعانِ:
  - الأولُ: مَنْ تَحْرُمُ لِأَجْلِ الجَمْعِ، وهو كالآتي:
- ◄ الجَمْعُ بينَ الأُخْتَيْنِ. سَواءٌ كانتا منَ النَّسَبِ أَمْ منَ الرَّضاع؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِينِ ﴾ [النساء: ٢٣].
- ◄ الجَمْعُ بينَ المَرْأَةِ وعَمَّتِها، وبينَ المَرْأَةِ وخالَتِها؛ لِقولِهِ صَالَاتَهْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لا يُجْمَعُ بينَ المَرْأَةِ وعَمَّتِها، ولا بينَ المَرْأَةِ وخالَتِها». متفق عليه.
- ◄ الجَمْعُ بينَ أكثرَ من أَرْبَع نِسْوَةٍ؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَنكِ حُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِسَلَةِ مَثَّنَى وَثُلَثَ وَرُبِّعٌ ﴾ [النساء: ٣] وقدِ انْعَقَدَ الإِجْماعُ على ذَلِكَ.

# النَّوْعُ الثاني: ما كانَ التَّحْريمُ لِعارِضِ يَزُولُ، وبَيانُهُ كالآتي:

- ◄ المُعْتَدَّةُ منَ الغَيْرِ؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَعْنِرُمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَقَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئنُ أَجَلَهُ ﴾
- ◄ الزَّانيَةُ إِذَا عُلِمَ زِنَاهَا حَتَّى تَتُوبَ وتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُما إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٣].
- المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا، فَتَحرمُ على زوجِها الذي طلَّقها ثلاثًا، حَتَّى يَطاَّها زَوْجٌ غَيْرُه بِنِكاحٍ صحيحٍ ؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿ الطَّلَقَ مُنَّ تَانِ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]؛ يَعْني: الثالثة، ﴿ فَلَا يَعِلُ لَدُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
- ◄ المُحْرِمَةُ حَتَّى تَحِلُّ من إِحْرامِها؛ لِقولِهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَحُ، ولا

# كَ يَحْرُمُ أَنْ يَتَزَوَّجَ كَافِرٌ بِمسلمَةٍ بالإِجْماع؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا ٱلمُشْرِكِينَ حَقَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة: ٢٢١].

#### النَّكَاحُ المَنْهَنُّ عَنْهُ:

- 🚺 الأول: نِكاحُ الشِّغارِ؛ لِأَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغارِ. قال ابنُ عُمَرَ رَ وَالسَّعَاثُمُا: «والشِّعَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنَتَهُ على أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابِنَتَهُ، لَيْسَ بينَهُما صَداقٌ».
- 🔇 الثَّاني: نِكَاحُ المُحَلِّلِ. وهو أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ المُطَلَّقَةَ ثَلاثًا، ليُحَلِّلَها للأَوَّلِ، ثم يُطَلِّقَها.
- لا يَتَزَوَّجُ المسلمُ امْرَأَةً كَافِرَةً ! إلَّا العفيفة الكِتابيَّة؛ لِقولِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيْبَكُ ۗ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَبَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَئِمْ وَٱلْمُحْصَنَكُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَكُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [المائدة: ٥].
  - 😧 وكَذَلِكَ إِنْ نَوَى التَّحْليلَ بِلا شَرْطٍ يُذْكَرُ في العَقْدِ، أَوِ اتَّفَقا عليه قَبْلَ العَقْدِ؛ فَفي جَميع هذه الأَحْوالِ يَبْطُلُ النَّكَاحُ؛ لِقولِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ المُسْتَعارِ»، قالُوا: بَلَى، يا رسولَ اللهِ، قال: «هو المُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ، والمُحَلِّلَ لَهُ». أخرجهُ ابنُ ماجَه، وحَسَّنهُ الألبانيُّ.

🔇 الثالث: نِكَاحُ المُتْعَةِ. وهو أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ بِشَيْءٍ منَ المالِ، مُدَّةً مُعَيَّنَةً، يَنْتَهي النِّكَاحُ بِانْتِهائِها من غَيْرِ طَلاقٍ.

وَقد أُبِيحَ في أَوَّلِ الإِسْلامِ ثم نُهيَ عَنْهُ؛ قال رسولُ اللهِ صَآلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا أَيُّها النَّاسُ، إِنِّي قد كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتاعِ منَ النِّساءِ، وإِنَّ الله قد حَرَّمَ ذَلِكَ إلى يَوْمِ القيامَةِ». أخرجهُ مسلمٌ.

> وأخرجَ البُخاريُّ ومسلمٌ من حديثِ الحَسَنِ وعَبْدِ اللهِ ابنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ الحَنَفيَّةِ عِن أَبِيهِما أَنَّه سَمِعَ عَليَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ يَقُولُ لِإبنِ عَبَّاسٍ رَضَّالِتُهُ عَنْهَا: «نَهَى رسولُ اللهِ صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن مُتْعَةِ النِّساءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وعن أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسيَّةِ».

> وَهو مُحَرَّمٌ بالإِجْماع، لَمْ يُبِحْهُ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إلى الإِسْلامِ إِلَّا الرَّوافِضُ. قالَ القُرْطُبيُّ: «أَجْمِعِ السَّلَفُ والخَلَفُ على تَحْريمِها -أي: المُتْعَةِ-إِلَّا مَنْ لا يُلْتَفَتُ إليهِ منَ الرَّوافِضِ».

وُصِفَتْ إِحْدَى المُدُن الَّتِي شَاعَتُ فيها المُتْعَةُ، بِأَنَّهَا المَدينَةُ الأكثرُ انْحِلالًا على الصَّعيدِ الأَخْلاقيِّ في آشيا!!

- ونكاحُ المُتْعَةِ مُشْتَمِلٌ على مَفاسِدَ عَظيمَةٍ، من ضَياعِ الأَوْلادِ، وتَشَتُّتِهِمْ، وانْحِطاطِ النِّساءِ، وابْتِزازِهِنَّ، واخْتِلاطِ الأنُّسابِ، وانْتِشارِ الرَّذيلَةِ والإِباحيَّةِ والإِنْحِلالِ.
- ع كونهِ منافيًا لِمَقاصِدِ النِّكاحِ، من دَوامِهِ وتَكُوينِ بَيْتٍ، وتَأْليفِ أُسْرَةٍ، وإِبْقاءِ نَسْلٍ، وتَكْثيرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### وثمُّةَ أسئلةٌ مهمةُ:

- ﴿ هَلْ تَقِلُّ المَفاسِدُ الَّتِي تَتَرَتَّبُ على الزِّنا عَنِ المَفاسِدِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ على المُتْعَةِ؟!
  - 🖒 وما السَّبيلُ إلى مَعْرِفَةِ النَّاسِ أَبْناءَهُمْ؟!
- ك ومَنِ الَّذي يَضْمَنُ اسْتِبْراءَ المَرْ أَةِ رَحِمَها؛ لِتَعْرِفَ حَمْلَها من عَدَمِهِ؟! فيفضي إلى اختلاطِ
  - وبِمَ يُوصَفُ هَذَا المجتمّعُ الَّذي يَعِجُّ بِأَبْناءٍ بِلا والدٍ، ولا راعٍ، ولا مَسْؤُولٍ؟!

- قالَ العُلَماءُ: تَجْري الأَحْكامُ الخَمْسَةُ في النَّكاحِ، بَيِّنْ مُرادَهُمْ من ذَلِكَ.
- عَقَدَ رَجُلٌ وهو مُحْرِمٌ بالحَجِّ لِشَخْصَيْنِ النِّكاحَ، فَما حُكْمُ العَقْدِ؟ اسْتَعِنْ بِمَصادِرَ
  - اكْتُبْ بَحْثًا مُخْتَصَرًا في تَزْويجِ الأَيِّمِ نَفْسَها بِدونِ وليِّ.
  - آيُّهُما أَقْوَى في الْإشْتِراطِ في عَقْدِ النَّكاحِ: الإِشْهادُ أَمِ الإِعْلانُ؟ مع ذِكْرِ الدَّليلِ.
  - ارْسُمْ هَيْكَلَّا تُبيِّنُ فيهِ المُحَرَّماتِ على الرَّجُلِ من قَريباتِهِ، ومن قَريباتِ زَوْجَتِهِ.
    - اذْكُرِ الفَرْقَ في تَحْريمِ الرَّبيبَةِ دونَ سائِرِ نِساءِ الصِّهْرِ، مُعَلِّلًا أو مُسْتَدِلًا.
      - اكْتُبْ مُخْتَصَرًا في المُحَرَّماتِ منَ النِّساءِ مُؤَقَّتًا.
- اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ في تَكْفيرِ تارِكِ الصَّلاةِ، وبالتَّالي في الحُكْمِ على عَقْدِ نِكاحِهِ، ما الرَّاجِحُ من وِجْهَةِ نَظَرِكَ؟

# الطَّلاقُ

#### تَعْريفُ الطُّلاقِ:

الطَّلاقُ لُغَةً: التَّخْليَةُ والإِرْسالُ، يُقالُ: أَطْلَقْتَ النَّاقَةَ، إِذَا أَزَلْتَ قَيْدَها، وَخَلَّيْتُها وأَرْسَلْتَها.

اصْطِلاحًا: حَلُّ عَقْدِ النَّكاح.

ويكونُ الطَّلاقُ حَلَّ كُلِّ العَقْدِ: إذا كانَ طَلاقًا بائِنًا، لا رَجْعَةَ لِلزَّوْجِ فيهِ.

ويكونُ حَلَّ بَعْضِهِ: إِذَا كَانَ طَلاقًا رَجْعيًّا، لِلزَّوْجِ حَقُّ الرَّجْعَةِ فيهِ.

# الحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعيَّة الطَّلاقِ:

شُرِعَ الطَّلاقُ؛ لِأَنَّ فيهِ حَلَّا للمُشْكِلاتِ الزَّوْجِيَّةِ عندَ الحاجَةِ إليهِ، وبِخاصَّةٍ عندَ عَدَم الوِفاقِ، وكَثْرَةِ النِّزَاعِ والشِّقاقِ، الَّتي لا يَتَمَكَّنُ الزَّوْجانِ مَعَها من إِقَامَةِ حُدُودِ اللهِ، واسْتِمْرارِ الحَياةِ الزَّوْجِيَّةِ، ثم لَعَلَّ الله يُوَسِّعُ على كُلِّ منْهُما، قال تعالى: ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَينِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن مَعَمِيهِ ﴾ [النساء: ١٣٠].

#### مَشْرُوعيَّتُهُ:

الطَّلاقُ مَشْرُوعٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإِجْماع. قَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِّ فَإِمْسَاكُ مِعَمُونِ أَوْتَشْرِيعٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

المرجعُ في الطَّلاقِ يجبُ أن يكُونَ إلى القَضاءِ، فهو الذي يحكُمُ فيه، ويَقْضي على النزاعات الناشئة بسبيه.

> وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضَالِتُهُ عَنْهَا، قال: طَلَّقْتُ امْرَأْتي وهي حائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النبيَّ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقالَ النبيُّ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: «ليُراجِعْها، فَإِذا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْها». رَواهُ مسلمٌ. قالَ ابنُ قُدامَةَ: «أَجْمع النَّاسُ على جَوازِ الطَّلاقِ».

#### حُكْمُ الطَّلاقِ:

يَخْتَلِفُ حُكْمُ الطَّلاقِ بِاخْتِلافِ الأَحْوالِ، على النَّحْوِ الآتي:

الإِباحَةُ: يكونُ مُباحًا، عندَ الحاجَةِ إليهِ؛ كَسُوءِ خُلُقِ المَرْأَةِ وسُوءِ عِشْرَتِها، والشَّقاقِ المُسْتَمِرِّ. الكَراهَةُ: يكونُ مَكْرُوهًا، عندَ عَدَمِ الحاجَةِ إليهِ؛ لِأَنَّه يُلْحِقُ الضَّرَرَ بالزَّوْجَيْنِ؛ ولِأَنَّه يُزيلُ النَّكَاحَ المُشْتَمِلَ على المَصالِحِ المَنْدُوبِ إِلَيْها. التَّحْرِيمُ: يكونُ مُحَرَّمًا، كما لَوْ طَلَّقَها وهي حائِضٌ أو نُفَساءُ، أو في طُهْرٍ جامَعَها فيهِ، كالطَّلاقِ البِدْعيِّ.

الوجوبُ: يكونُ واجبًا؛ كَطَلاقِ المُولِي -الَّذي يَحْلِفُ أَلَّا يُجامِعَ زَوْجَتَهُ أكثرَ من أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - إِذَا مَضَتِ المُدَّةُ دونَ أَنْ يَفيءَ ويَطَأَ زَوْجَتَهُ، فَيُوجِبُ عليه القاضي الطَّلاقَ.

الاستخباب: يكونُ مُسْتَحَبًّا لِلضَّرَرِ؛ كَأَنْ تَتَضَرَّرَ المَرْأَةُ بِاسْتِدامَةِ النِّكاحِ، فَيُسْتَحَبُّ لِإِزالَةِ الضَّرَرِ عَنها.

#### صيغَةُ الطُّلاق؛

صيغَةُ الطَّلاقِ هي ما يَقَعُ به الطَّلاقُ من الأَلْفاظِ والعِباراتِ، ويُشْتَرَطُ من الأَلْفاظِ والعِباراتِ، ويُشْتَرَطُ التَّلَقُظُ بها، فَلا يَقَعُ الطَّلاقُ بالنَّيَّةِ؛ لِقولِهِ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَجاوَزَ لِقُولِهِ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَجاوَزَ لِلْمُتَّى عَمَّا وسُوسَتْ، أو حَدَّثَتْ به لِأُمَّتِي عَمَّا وسُوسَتْ، أو حَدَّثَتْ به أَنْ مَكَلَّمْ به أَو تَكَلَّمْ ».

## الحَلِفُ بِالطُّلاقِ مِنَ الأَخْطَاءِ الشَّائِعَةِ.

كَأَنْ يَقُولَ: «عَلَيَّ الطَّلاقُ إِنْ ذَهبتِ لِبَيْتِ أَهْلِكِ»، أو «لَتَخْرُجِنَّ الآنَ منَ البَيْتِ» أو «إِنْ فَعَلَتِ كَذَا فَأَنْتِ طَالقٌ»!! وهذا شَأْنُهُ عظيمٌ، فَعَلتِ كَذَا فَأَنْتِ طَالقٌ»!! وهذا شَأْنُهُ عظيمٌ، فجُمْهورُ الفَقَهاءِ على وقوعِ الطَّلاقِ فيما إذا خالفت الزوجةُ المحلوفَ عَليْهِ، أو وقَعَ الشَّرطُ.

واخْتارَ شيخُ الإسلامِ أَنَّ الزوجَ إِذَا قَصَدَ بِهَذَا الكَلامِ مَنْعَ المَرْأَةِ مِن فِعْلِ شَيْءٍ، أو حَثَّها على الكَلامِ مَنْعَ المَرْأَةِ مِن فِعْلِ شَيْءٍ، أو حَثَّها على فِعْلِ شَيْءٍ -وَهَذَا هو الغالِبُ- فإنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى اليَمينِ، وهَذَا القَولُ بالرَّغِم مِن يُسْرِهِ، لكِنَّه لا يخَفِّفُ مِن خَطَرِ هَذَا الأَمْرِ.



لَفْظُ: (أَنْتِ طالِتٌ أو طَلَّقْتُكِ أو

وأَلْفَاظُ: (أَنْتِ خَليَّةٌ) أو (بَريَّةٌ)

أو (حُرَّةٌ) أو (الحقى بأهْلِكِ)

أَوِ (أُخْرُجي) منَ الكِناياتِ.

مُطلَّقَةٌ) صَريحٌ في الطَّلاقِ.

#### وَتنْقَسِمُ الصِّيغَةُ إلى قسمينِ، هُما:

#### الأولُ: أَلْفاظٌ صَريحَةٌ;

هيَ الأَلْفاظُ الَّتي لا تَحْتَمِلُ غَيْرَ الطَّلاقِ، وهو لَفْظُ (الطَّلاقِ) وما تَصَرَّفَ منه، كقوله: أَنْتِ طَالِقٌ ومُطَلَّقَةٌ وطَلَّقْتُكِ... ونَحْوُ ذَلِكَ.

ويَقَعُ بِهَا الطَّلاقُ ولَو لَمْ يَنْوِهِ، سَواءٌ كَانَ جادًّا أَمْ مَازِحًا؛ لِقُولِهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلاتٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النَّحَاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعَةُ». أخرجه أبوداود والترمذيُّ وابنُ ماجَه، وحَسَّنهُ الألبانيُّ.

# الثاني: أَنْفَاظُ كِنَايَةٍ:

هيَ الأَلْفاظُ الَّتِي تَحْتَمِلُ الطَّلاقَ وغَيْرَهُ.

وَلا يَقَعُ بِهِا طَلاقٌ، إِلَّا إِذَا نَوَى الزَّوْجُ الطَّلاقَ عندَ تَلَفُّظِهِ بِها؛ لِأَنَّ هذه الأَلْفاظَ لَيْسَتْ مُتَمَحِّضَةً في الطَّلاقِ، بَلْ تَحْتَمِلُهُ وغَيْرَهُ.

مِثْلُ: أَنْتِ خَليَّةٌ، أو الحقي بأَهْلِكِ، أو اخْرُجي، أو أَنْتِ حُرَّةٌ، أو لا حاجَةَ لي فيكِ، ونَحْوُهُ، مِمَّا يَحْتَمِلُ الطَّلاقَ وغَيْرَهُ، فَلا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إِلَّا بِنيَّةِ الطَّلاقِ

# أَقْسَامُ الطُّلَاقِ بِاعْتِبَارِ مُوافَقَتِهِ لِلشَّرْعِ؛

يَنْقَسِمُ الطَّلاقُ بِهَذَا الْإعْتِبارِ إلى قسمينِ:

الأولُ: طَلاقُ السُّنَّنةِ: وهو الطَّلاقُ الواقِعُ بطَلقَةٍ واحِدَةٍ في طُهْرِ لَمْ يَحْصُلْ فيهِ جِماعٌ، أو حالَ كَوْنِ الزَّوْجَةِ حامِلًا.



- وَ وَلَيْلُهُ مِنَ الْكِتَابِ: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَثَالَتُهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِتَ ﴾ [الطلاق: ١]؛ أَيْ: في الوَقْتِ الَّذي يَشْرَعْنَ فيهِ في اسْتِقْبالِ العِدَّةِ، وهو الطُّهْرُ بَعْدَ الحَيْضِ، من غَيْرِ جِماع.
  - ومنَ السُّنَّةِ: عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضَالِلُهُمَنْهُمْ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وهِيَ حائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ رَضَ لِللَّهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ صَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُراجِعْها، ثم ليُطلِّقْها طاهِرًا، أو حامِلًا». أخرجه مسلمٌ.
  - الإِجْماعُ: فقد أَجْمع العُلَماءُ على أَنَّ المُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ هو الَّذي يُطَلِّقُ امْرَ أَتَهُ في طُهْرِ لَمْ يَمَسَّها فيهِ، طَلْقَةً واحِدَةً.

لَيْسَ المَقْصُودُ بِالطَّلاق السُّنِّيِّ أَنَّه مَسْنُونٌ ومُسْتَحَبُّ، إِنَّمَا المُرادُ: الطَّلاقُ الواقِعُ في الوَقْتِ المَشْرُوعَ، وعلى الصِّفَةِ المَشْرُوعَةِ.

- الثاني: طَلاقُ البِدْعَةِ، أَوِ الطُّلاقُ البِدْعِيْ: ويكونُ بالإِخْلالِ بِسُنَّةِ الطَّلاقِ في أَحَدِ أَمْرَيْن:
- عَدَدُ الطَّلاقِ. كَأَنْ يُطَلِّقَها أكثرَ من طَلْقَةٍ بِلَفْظِ واحِدٍ، أو مُتَفَرِّقاتٍ قَبْلَ انْقِضاءِ العِدَّةِ، كقولهِ: أَنْتِ طالِقٌ ثَلاثًا، أو بالثّلاثِ، أو آنْتِ طالِقٌ طالِقٌ طالِقٌ، أو أنْتِ طالِقٌ أَنْتِ طالِقٌ أَنْتِ طالِقٌ.
- وَقْتُ الطَّلاقِ. كَأَنْ يُطَلِّقَها وهي حائِضٌ، أو في طُهْرٍ جامَعَها فيهِ، ولَمْ يَتَبَيَّنْ 1

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ في وُقُوعِ الطَّلاقِ في الحَيْضِ، والجُمْهُورُ على وُقُوعِهِ.

#### أَقْسامُ الطُّـلاقِ بِاعْتِبارِ الرَّجْعَة فيه:

يَنْقَسِمُ الطَّلاقُ بِهَذا الإعْتِبارِ إلى قسمين: الأول: طَلاق رَجْعي: وهو اللّذي يَمْلِكُ مَعَهُ الزَّوْجُ رَجْعَةَ زَوْجَتِهِ المَدخُولِ بها، في فترة العِدَّة، دونَ أَنْ يُشْتَرَطَ رِضاها، ودونَ عَقْدٍ جَديدٍ ، أو مَهْرِ جديدٍ.

والمُطَلَّقَةُ الرَّجْعيَّةُ: هِيَ الزَّوْجَةُ الْمَدْخُولُ بها، المُطَلَّقَةُ دونَ الثَّلاثِ، <mark>ما دامَتْ في</mark>

#### العدَّة.

وَهي في تِلْكَ الحالِ زَوْجَةٌ، يَجِبُ على الزَّوْجِ الإِنْفَاقُ عَلَيْهَا، ويَرِثُهَا وتَرِثُهُ، قال تعالى: ﴿ وَيُعُولُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

### يَكْفَى فَى الرَّجْعَةِ أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ: (راجَعْتُكِ)، ويُسَنُّ الإشْهادُ على ذَلِكَ.

الثانى: طلاق بائن: هو الذي لا يَمْلِكُ الزَّوْجُ مَعَهُ رَجْعَةَ زَوْجَتِهِ إِلَّا بعَقْدٍ جَديدٍ.

# طَلاقُ الغَضْبانِ:

اعْلَمْ أَنَّ الغَضَبَ أَقْسامٌ ثَلاثَةٌ:

- الأول: أَنْ يَحْصُلَ للإنسانِ مَبادِئُهُ وأوائِلُهُ؛ بحيثُ لا يَتَغَيَّرُ عليه عَقْلُهُ ولا ذِهْنُهُ، ويَعْلَمُ ما يَقُولُ وما يَقْصِدُ، فَهَذَا يَقَعَ طَلاقُهُ بِلا إِشْكَالٍ.
- الثاني: أَنْ يَبْلُغَ به الغَضَبُ نِهايَتَهُ؛ بِحيثُ يَنْغَلِقُ عليه بابُ العِلْم والإرادَةِ، فَلا يَعْلَمُ ما يَقُولُ ولا ما يُريدُ، فهَذا لا خِلافَ في عَدَم وُقُوع
- الثالث: مَنْ تَوَسَّطَ في الغَضَب بينَ المَوْتَبَتَيْن، فَتَعَدَّى مَبادِئَهُ، ولَمْ يَنْتَهِ إلى آخِرِهِ، فَهَذا فيهِ خِلافٌ، وأُصُولُ الشَّرْعِ تَدُلُّ على عَدَمِ نُفُوذِ طَلاقِهِ.

أُقْسامُ الطَّلاقِ بَاعْتِبارِ الرَّجْعَةِ فَيهِ

طَلاقٌ رَجْعَيُ

طُلاقٌ بائِنٌ

#### والبَيْونَةُ نَوْعانِ:

- بِينُونَةُ صُغْرَى: وهيَ الرَّجْعيَّةُ الَّتي عَدَدُ طَلاقِها دونَ الثَّلاثِ، لَكِنِ انْتَهَتُّ عِلَّتُها.
- وَمِثْلُها مَنْ لا عِدَّةَ لَها، وهي المُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَيَحِلُّ لِزَوْجِهِا أَنْ يَتَزَوَّجَها بِعَقْدٍ جَديدٍ.
- رِينُونَةُ كُبْرَى: وهو طَلاقُ مَنِ اكْتَمَلَ عَدَدُ الْعُتَمَلَ عَدَدُ الطَّلَقاتِ في حَقِّها؛ بِأَنْ كانَ ذَلِكَ آخِرَ الثَّلاثِ.

فَلا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكاحًا صحيحًا، ويَحْصُلَ جِماعٌ، ثم يُفارِقَها الثاني بطلاق أو مَوْتٍ.



آخَرَ، ثم تَحْصُلَ المُفارَقَةُ.

# ا الشاط

- الأَحْكامُ الحَمْسَةُ في الطَّلاقِ، وضِّحْ ذَلِكَ بالتَّفْصيلِ.
- اكْتُبْ بَحْنًا مُخْتَصَرًا في الحَلِفِ بالطَّلاقِ، مُبَيِّنًا فيهِ قولَ الجُمْهُودِ.
- ما حُكْمُ قولِ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ: أُطَلَّقُكِ تَطْلُقينَ؟ اسْتَعِنْ بِمَصْدَرٍ خارِجيٍّ.
- البِدْعَةُ من مُصْطَلَحاتِ العَقيدَةِ، فَلِمَ اسْتُعْمِلَتْ في الطَّلاقِ، وهو حُكْمٌ فِقْهيٌّ؟!
  - ٥ اكْتُبْ ضابِطًا تُبِيِّنُ فيهِ الأَحْوالَ الَّتِي يَجُوزُ فيها لِلزَّوْجِ أَنْ يُراجِعَ زَوْجَتَهُ.

# الأَيْمانُ والنُّذُورُ

#### تَعْريفُ الأَيْـمانِ:

الأَيْمَانُ لُغَةً: جَمْعُ يَمينٍ، ومن مَعانيهِ القَسَمُ والقُوَّةُ والبَرَكَةُ، وسُمِّيَ الحَلِفُ يَمينًا؛ لأنهم كَانُوا إِذَا تَحَالَفُوا ضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِيَمِينِهِ عَلَى يَمِينِ صَاحِبِهِ.

واصْطِلاحًا: تَوْكيدُ الشَّيْءِ المَحْلُوفِ عليه بِذِكْرِ اسْم اللهِ، أو صِفَةٍ من صِفاتِهِ.

والأَيُّمانُ مَشْرُوعَةٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإِجْماع.

قَـالَ تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغَوِ فِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِين يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانَ ﴾ [المائدة: ٨٩].

وَقَالَ رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَإِنِّي وَاللهِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - لا أَحْلِفُ على يَمينِ، فَأَرَى غَيْرَها خَيْرًا منْها، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذي هو خَيْرٌ، وتَحَلَّلْتُها». منفق عليه.

قَالَ ابِنُ قُدامَةَ: «أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ على مَشْرُوعيَّةِ اليَمينِ وثُبُوتِ أَحْكامِها».

#### حُكْمُ اليَمين:

#### الأَصْلُ أَنَّهَا مُباحَةٌ.

- وَتَجِبُ: إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ بِهَا إِثْبَاتَ الْحَقِّ، أَو في دَعْوَى عندَ الحاكِمِ؛ ليُدْفَعَ بِهَا
- وَتُسْتَحَبُّ: إِذَا تَوَقَّفَ عَلَيْها فِعْلُ مُسْتَحَبِّ، كَأَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْها إِصْلاحٌ بِينَ المُتَخاصِمينَ.
  - وَتُكْرَهُ: كَأَنْ يَحْلِفَ على البَيْعِ والشِّراءِ، دونَ داعِ.
  - وَتَحْرُمُ: كَأَنْ يَحْلِفَ كَاذِبًا، أو كانت على فِعْلِ مُحَرَّمٍ، أو تَرْكِ واجبٍ.

#### أَقْسَامُ اليَمِينَ مِن حيثُ انْعقادُها

#### أُقْسامُ اليَمينِ:

يَمِينُ غَمُوسٌ

يَمِينُ لَغْوُ

تَنْقَسِمُ اليَمينُ من حيثُ انْعِقادُها إلى ثَلاثَةِ أَقْسام:

يَمِينُ مُنْعَقَدَةٌ

الأولُ: اليَمينُ اللَّغُوُ:

وهو الحَلِفُ من غَيْرِ قَصْدِ اليَمينِ، كَأَنْ يَقُولَ: لا واللهِ، وبَلَى واللهِ.

وَهذه اليَمينُ لا كَفَّارَةَ فيها، ولا مُؤاخَذَةَ؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ مِاللَّغُو فِي آيمَنِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

الثاني: اليَمينُ الغَمُوسُ: وهيَ الحَلِفُ على أَمْرِ ماضِ كاذِبًا مُتَعَمِّدًا، وهيَ كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبائِرِ، وتَجِبُ التَّوْبَةُ منْها، ورَدُّ الحُقُوقِ إلى أَصْحابها إِذا تَرَتَّبَ عَلَيْها ضَياعُ حُقُوقٍ.

قَالَ النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الكَبائِرُ: الإِشْراكُ بِاللهِ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، واليَمينُ الغَمُوسُ». أخرجهُ البُخاريُّ.

وَسُمِّيَتْ غَمُوسًا؛ لِأَنَّهَا تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فِي الإِثْمِ، ثم تَغْمِسُهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ -عياذًا بِاللهِ.

الثالث: اليَمينُ المُنْعَقِدَةُ: وهيَ اليَمينُ على أَمْرٍ مُسْتَقْبَلِ قاصِدًا لليَمينِ.

فَهذه يَمينٌ يَلْزَمُ الوَفاءُ بها أو إِخْراجُ الكَفَّارَةِ في حالِ الحِنْثِ؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي ٱلْتِكَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَلِغِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانُّ فَكَفَّلَرَثُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُونُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ فَمَن لَدْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامُ ذَالِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَنِيكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ـ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

الحِنْثُ: هو التَّراجُعُ عَنِ اليَمينِ، وعَدَمُ الوَفاءِ بها.

## خَفَّارَةُ اليَمينِ:

الكَفَّارَةُ: ما يُخْرِجُهُ الحانِثُ في يَمينِهِ، من إِطْعَامِ أَو كِسْوَة أَو عِتْقِ أَو صَوْمٍ؛ تَكْفيرًا لِحِنْثِهِ في يَمينِهِ.

وَقد فَرضَ اللهُ تعالى كَفَّارَةَ اليَمينِ بِقولِهِ: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّهِ فِي آتِمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلأَيْمَانُ فَكَفَّنُرَنَّهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدٌ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَنَّكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].



# كلُّ مَنْ حَرَّمَ على نَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ، ثمَّ أرادَ الرُّجُوعَ فعليه كَفَّارَةُ يَمينِ:

كَأَنْ حَرَّمَ على نَفْسِهِ طَعامًا أو ثيابًا أو مَكانًا، ثمَّ أرادَ أَنْ يرجِعَ في ذلك فَعليه كَفَّارَةُ يَمين، قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ لِمَ يُحْرِمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُ تَبْلَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَلَجِكَ ۚ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُوْ غِيلَةً أَتِمَنِيكُمْ ﴾ [التحريم: ١، ٢]، فَجَعَلَ تعالى تَحْرِيمَهُ مَا أَحَلَّهُ اللهُ عليه يَمينًا مُكَفَّرَةً.

وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: تَحْرُمينَ عَلَيَّ، أُو أَنْتِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيَّ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا، ولَمْ يَنْوِ طَلاقًا أُو ظِهارًا، فَعليه كَفَّارَةُ يَمين.

وَهِيَ على التَّرْتيبِ المَذْكُورِ في الآيةِ: فَيُخَيَّرُ بينَ إِطْعام عَشَرَةِ مَساكينَ، أو كِسْوَتِهِم، أو عِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمنَةٍ.

فَمَنْ عَجَزَ عَنِ الثَّلاثَةِ انْتَقَلَ إلى صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، ولا يَجُوزُ الإِقْدامُ على الصِّيامِ إِذا اسْتَطاعَ الإطْعامَ أو الكِسْوَةَ أو عِتْقَ الرَّقَبَةِ.

والإحتياطُ التَّتابُعُ فيهِنَّ؛ لِقِراءَةِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «فَصيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتتابِعةٍ».

# وَقْتُ الْكَفَّارَةِ:

- وَ تَجِبُ الكَفَّارَةُ على الشَّخْصِ إِذَا حَنَثَ في يَمينِه، ولَمْ يَفِ بِمُوجِبها.
  - يَجُوزُ تَقْديمُ الكَفَّارَةِ على الحِنْثِ، ويَجُوزُ تَأْخيرُها عَنْهُ.

# فَإِنْ قَدَّمَها سُمِّيَتْ تَحِلَّةَ الأَيْمانِ، وإِنْ أَخَّرَها كانت كَفَّارَةً.

والدَّليلُ: قولُ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذا حَلَفْتَ على يَمينِ، فَرَأَيْتَ غَيْرَها خَيْرًا منْها، فَكَفِّرْ عن يَمينِكَ وأْتِ الَّذي هو خَيْرٌ». متفق عليه.

وَفِي رِوايَةٍ للبُخارِيِّ: «إِذَا حَلَفْتَ على يَمينِ، فَرَأَيْتَ غَيْرَها خَيْرًا منْها، فَأْتِ الَّذي هو خَيْرٌ، وكَفِّرْ عن يَمينِكَ ». فَدَلَّتِ الأَحاديثُ على جَوازِ التَّقْديمِ والتَّأْخيرِ.

ما مَعْنَى أَنْ تَكُونَ اليَمينُ مُنْعَقدَةُ؟

على اللِّسانِ.

أي: أَنْ يَقْصِدَ الحالِفُ عَقْدَها على أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ، فَلا تكون مُجَرَّدَ كَلِمَةٍ تَجْري

# حُكْمُ الحِنْثِ في اليَمينِ:

يَخْتَلِفُ حُكْمُ الحِنْثِ في اليَمينِ بِحَسَبِ المَحْلُوفِ عليه، على النَّحْوِ الآتي:

#### أُوْلَا:

يُسَنُّ الحِنْثُ في اليَمينِ إِذا كَانَ خَيْرًا، كَمَنْ حَلَفَ على فِعْلِ مَكْرُوهِ، أَو تَرْكِ مَنْدُوبٍ، فَيَفْعَلُ الَّذي هو خَيْرٌ، ويُكَفِّرُ عن يَمينِهِ.

يَجِبُ الحِنْثُ في اليَمينِ إِذَا حَلَفَ على تَرْكِ واجبٍ، ويُكَفِّرُ عن يَمينِهِ؛ كَمَنْ حَلَفَ أَلَّا يَصِلَ رَحِمَهُ، أو حَلَفَ على فِعْلِ مُحَرَّمٍ؛ كَمَنْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ الخَمْر.

يُباحُ الحِنْثُ في اليَمينِ، كما إِذا حَلَفَ على فِعْلِ مُباحٍ، أو على تَرْكِهِ، ويُكَفِّرُ عن يَمينِهِ.

# الحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ تعالى:

لا يَجُوزُ الحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ تعالى؛ كقولهِ: والنبيِّ، وحَياتِكَ، وحَياةِ أُمِّي، وحَياتي عندَكَ، والنِّعْمَةِ، وقَبْرِ فُلانٍ، والعِشْرَةِ، والعَيْشِ والمِلْحِ، وِشَرَفي، والحُسَيْنِ، والأَمانَةِ، والكَعْبَةِ، والمُرْسيِّ (أَبُو العَبَّاسِ)!.

لِقولِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فقد أَشْرَكَ». أخرجهُ أحمدُ وأَبُو داوُدَ، وصحَّحَهُ الأَلبانيُ.

وَفِي الصَّحيحَيْنِ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ النبيَّ صَآلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي رَكْبٍ وهو يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَناداهُمُ الرَّسُولُ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «أَلا إِنَّ اللهَ عَنْ عَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَو لِيَصْمُتْ».

قَالَ عُمَرُ رَضَالِتَهُ عَنهُ: ﴿ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا،

وَقَالَ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ ولا بِأُمَّها تِكُمْ ولا بالأَندادِ؛ [أي: الأَصْنام]، ولا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ، ولا تَحْلِفُوا إِلَّا وأَنْتُمْ صادِقُونَ » رَواهُ أبوداود والنَّسائيُّ، وصحَّحَهُ الألبانيُّ.

قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صادِقًا».

قَالَ شَيْخُ الإِسْلام: «لِأَنَّ حَسَنَةَ التَّوْحيدِ أَعْظَمُ من حَسَنَةِ الصِّدْقِ، وسَيِّئَةَ الكَذِبِ أَسْهَلُ من سَيِّنَةِ الشَّرْكِ».



# الله الم

- اليَمينِ ما يَأْتي:
- واللهِ لَتَأْكُلَنَّ من هَذا الطَّعامِ.
- يَحْلِفُ كَذِبًا أَنَّ هَذا المالَ لَهُ.
- اللهِ لَأَزُّورَنَّ صَديقي اليَوْمَ.
- واللهِ لا أَصُومُ الجُمْعَةَ القادِمَةَ.
- و ما حُكْمُ الحِنْثِ في الحالاتِ الآتيةِ:
  - 🕕 حَلَفَ على طَلاقِ زَوْجَتِهِ.
  - و حَلَفَ على تَرْكِ صَلاةِ العَصْرِ.
- ا أَقْسَمَ بِاللهِ لَيَصُومَنَّ الإثْنَيْنِ والخَميسَ هَذا الأُسْبُوعَ.
  - كَ خَلَفَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ.
- اكْتُبْ بَحْثًا مُخْتَصَرًا عن كَفَّارَةِ اليَمينِ على ضَوْءِ ما دَرَسْتَ.

# النُّدُورُ

# تَعْريفُ النَّدْرِ:

النَّذْرُ لُغَةً: الإيجابُ، تَقُولُ: نَذَرْتُ كَذا؛ أَيْ: أَوْجَبْتُهُ على نَفْسي.

واصْطِلاحًا: إِلْزامُ مُكَلَّفٍ نَفْسَهُ شَيْئًا للهِ تعالى، لَيْسَ واجبًا بِأَصْلِ الشَّرْع.

#### حُكُمُ النَّذُرِ:

النَّذْرُ من حيثُ الأَصْلُ مَكْرُوهٌ؛ للأدلة الآتيةِ:

حديثُ ابنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا أَنَّ النبيَّ صَالِمَالَةُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وقالَ: «إِنَّهُ لا يَرُدُّ شَيْئًا، وإِنَّما يُسْتَخْرَجُ به منَ الشَّحيح". متفق عليه.

وَفِي البُّخارِيِّ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضَالِلُهُ عَنْهَا قال: أُوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ؟! إِنَّ النبيَّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ النَّذَرَ لا يُقَدِّمُ شَيْتًا ولا يُؤَخِّرُ، وإِنَّما يُسْتَخْرَجُ بالنَّذْرِ منَ البَخيل».

وَلِابِنِ ماجَه: «إِنَّما يُسْتَخْرَجُ به منَ اللَّئيم»، وصحَّحَهُ الألبانيُّ.

- وَلِأَنَّ النَّاذِرَ يُلْزِمُ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ لا يَلْزَمُهُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ، فَيُحْرِجُ نَفْسَهُ، ويُثْقِلُها
- وَلِأَنَّ المسلمَ مُطالَبٌ بِفِعْلِ الخَيْرِ بِلا نَذْرٍ، فَلا يَنْبَغي أَنْ يَشْرُطَهُ على اللهِ تعالى.

# أَلْفاظُ النَّذْرِ:

- 🥻 يُشْتَرَطُ في النَّذْرِ المُلْزِم أَنْ يكونَ بِلَفْظٍ، فَلا تَكْفي النِّيَّةُ.
- 🚺 لَيْسَ لِلنَّذْرِ لَفْظٌ مُعَيَّنٌ، بَلْ كُلُّ ما يَدُلُّ على الإلتِزام، فَهو نَذْرُ، مِثْلُ: نَذْرٌ عَلَيَّ، أو عَلَيَّ للهِ كَذَا، أو للهِ عَلَيَّ كذا، أو عاهَدْتُ اللهَ إِنْ شُفَى اللهُ مَريضي أَنْ أَفْعَلَ كَذَا. وهَذَا قُولُ جُمْهُورِ الفُقَهاءِ.
- 🚺 إِنْ لَمْ يَحْمِلِ اللَّفْظُ مَعْنَى الْإلتِزامِ فَلا يُعَدُّ نَذْرًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ، شَأْنُهُ شَأْنُ الكِناياتِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: إِنْ حَصَلْتُ على وظيفَةٍ فَسَأُخْرِجُ مَبْلَغَ أَلْفَ رِيالٍ، فَلَيْسَ هَذَا نَذْرًا، إِلَّا بالنِّيَّة.
- 🔇 تنبيه: تَعْقيبُ اللَّفْظِ بالمَشيئَةِ لا يَلْزَمُ به شَيْءٌ، كقولهِ: إِنْ نَجَحْتُ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا إِنْ شاءَ اللهُ.

### أَقْسَامُ النَّذْرِ مِنْ حِيثُ وجِوبُ الوَفَاءِ بِهِ وعَدَمُهُ:

يَنْقَسِمُ النَّذْرُ من حيثُ الوَفاءُ به إلى خَمْسَةِ أَقْسام:

الأولُ: نَدْرُ الطَّاعَة. كَقول النَّاذِر: «للهِ عَلَىَّ نَذْرٌ إِنْ نَجَحْتُ لَأُصَلِّينَ كَذا وكَذا»، أَوْ: «لأَصُومَنَّ» ونَحْوَهُ منَ الطَّاعاتِ، فَهَذا النَّذْرُ

أَقْسامُ النَّذْرِ المُناحُ الطاعة المُطْلَقُ الثجاج

> يَجِبُ الوَفاءُ بِهِ؛ لِقولِ اللهِ تَبارَكَ وتعالى: ﴿وَلْمُونُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩]؛ ولِقولِ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ». رَواهُ البُخاريُّ.

- الثاني: نَذْرُ المَعْصِيَةِ. كَأَنْ يَقُولَ: إِنَّهِ عَلَىَّ نَذُرٌ أَنْ أَشْرَبَ الخَمْرَ، أو أَتْرُكَ الصَّلاةَ، فَهَذَا نَذْرٌ مُحَرَّمٌ لا يَجُوزُ الوَفاءُ بِهِ؛ لِقولِ النبيِّ صَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "وَمَنْ نَذَرٌ مُحَرَّمٌ لا يَجُوزُ الوَفاءُ بِهِ؛ لِقولِ النبيِّ صَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَنْ نَذَرٌ مُحَرَّمٌ لا يَجُوزُ الوَفاءُ بِهِ؛ لِقولِ النبيِّ صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلا يَعْصِهِ ". رَواهُ البُخاريُ.
- ك ويُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمينٍ، لِعُمُومِ قولِهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليّمينِ». اخرجهُ مسلمٌ. وَلَوْ نَذَرَ مَكْرُوهًا، كَمَنْ نَذَرَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ، اسْتُحِبَّ لَهُ عَدَمُ الوَفاءِ بِالنَّذْرِ، ويُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمينِ.
- الثالث: النَّذْرُ الهُطْلَقُ. مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: اللهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، ولَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا، فَيَجِبُ عليه كَفَّارَةُ يَمينِ؛ لِحديثِ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ رَضَّالِتَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ اللهِ صَاَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَاكُم يُسَمُّ كَفَّارَةُ يَمينِ ». رَواهُ الترمذيُّ، وحَسَّنهُ.
- الرابعُ: نَذْرُ اللَّجامِ والغَضَبِ. وهو النَّذْرُ الَّذي يَمْنَعُ النَّاذِرُ فيهِ نَفْسَهُ من فِعْل شَيْءٍ أو يَحْمِلُها عليه، فَهو أَشْبَهُ باليَمينِ، كقولهِ: إِنْ كَلَّمْتُ فُلانًا فَعَلَيَّ حَجٌّ، أو فَعَلَيَّ صَوْمً

فَفي هذه الحالَةِ يُخَيَّرُ العَبْدُ بينَ التِزامِ ما نَذَرَهُ أو كَفَّارَةِ يَمينٍ؛ لِحديثِ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنِ رَخَقَالِتَهُ عَنْهُ اللهِ صَلَّاللهُ عَنْهُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَى اللهِ صَلَّاللهُ عَنْهُ لَا نَذْرَ في غَضَبٍ، وكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كَفَّارَةُ اللهِ عَلَيْكَ عَنْهُ لَا نَذْرَ في غَضَبٍ، وكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ لَا نَذْرَ في غَضَبٍ، وكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ لَا نَذْرَ في غَضَبٍ، وكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ لَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالَةُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالِقُونَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالُهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالَةُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَالِقُونَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ الْعَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَالِمُ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَ يَمين ". رَواهُ النَّسائيُّ، وإِسْنادُهُ ضَعيفٌ.



 الخامش: النَّذْرُ المُباخُ. كما لَوْ نَذَرَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبَهُ أَو يَرْكَبَ سَيَّارَتَهُ، فَهَذا يُخَيَّرُ بينَ فِعْلِهِ أَو أَنْ يكَفِّرَ كَفَّارَة يَمينِ إِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ؛ لِقولِهِ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ

يَمين ". أخرجهُ مسلمٌ.

ثم اعْلَمْ أَنَّ النَّذْرَ عِبادَةٌ، لا يَجُوزُ صَرْفُها لِغَيْرِ اللهِ تعالى، فَمَنْ نَذَرَ لِغَيْرِ الله فقد أَشْرَكَ.

واعْلَمْ أَنَّ مَنْ نَذَرَ لِمَخْلُوقَ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ، ولا وفاءَ عليه، بَلْ ولا يَجُوزُ الوَفاءُ به باتِّفاق العُلَماءِ.

لَوْ قال: أُعاهِدُ اللهَ، أو عاهَدْتُ اللهَ أَنْ أَفْعَلَ كَذا: فَيُفَرَّقُ بِينَ ما إِذا كَانَ العَهْدُ على طاعَةٍ، فَيكُونُ نَذْرًا، ويَجِبُ الوَفاءُ بهِ.

أو كانَ العَهْدُ على مُباحِ فَيكونُ يَمينًا، ويُخَيَّرُ بينَ الوَفاءِ أو كَفَّارَةِ اليَمينِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلام: «فَإِذَا قَالَ: أُعَاهِدُ اللهَ أَنِّي أَحُجُّ العامَ فَهو عَهُدٌ ونَذْرٌ ويَمينٌ، وإِنْ قال: لا أُكَلِّمُ زَيْدًا. فَيَمِينٌ وعَهْدٌ لا نَذْرٌ ». اه.

قَالَ تعالى: ﴿وَأَوَقُوا بِالْمَهِدُّ إِنَّ ٱلْمَهَدَّ كَاتَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

# ا الشاط

- اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم في حُكْم النَّذْرِ، اذْكُرِ الخِلافَ مُخْتَصَرًا، مُرَجِّحًا ومُسْتَدِلًّا.
  - اكْتُبْ مُخْتَصَرًا في أَلْفاظِ النَّذْرِ.
  - ما عَلاقَةُ نَذْرِ اللَّجاجِ والغَضَبِ باليَمينِ؟ 0
  - ما الأَحْوالُ الَّتي يَجُوزُ أو يَجِبُ على النَّاذِرِ فيها الانْتِقالُ إلى كَفَّارَةِ يَمينِ؟ (3)

# الأَطْعَمَةُ

تَعْرِيفُ الأَطْعِمَةِ: جَمْعُ طَعَامٍ، وهو ما يَأْكُلُهُ أو يَشْرَبُهُ الإِنْسانُ ويَتَغَذَّى به منَ الأَقُواتِ وغَيْرِها. والأَصْلُ في جَميعِ المَطْعُوماتِ والمَشْرُوباتِ الطَّيِّبَةِ الحِلُّ، والأَصْلُ في كُلِّ ما هو ضارٌّ أو خَبيثٌ التَّحْرِيمُ؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿ يَتَأَنُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِغَا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ [البقرة: ١٦٨]؛ وقولِهِ تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِغَا لَيْ اللَّاسُ كُلُوا مِغَا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ [البترة: ١٦٨]؛ وقولِهِ تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِغَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ [النحل: ١١٤].

والنُّصُوصُ الدَّالَّةُ على هَذا الأَصْلِ مُسْتَفيضَةٌ، فَما لَمْ يَأْتِ الدَّليلُ على تَحْريمِهِ منَ الطَّعامِ والشَّرابِ يَبْقَى على أَصْلِ الإِباحَةِ، وقد بَيَّنَ اللهُ لِعِبادِهِ ما حَرَّمَهُ عليهمْ منَ المَطاعِمِ والمَشارِبِ؛ قال تعالى: ﴿وَقَدَ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١١٩].

طَعامُ

نُباتئ

#### أنواعُ الطُّعام:

يَنْقَسِمُ الطَّعامُ إلى قسمينِ: نَباتيٌّ وحَيوانيٌّ.

أَوَّلًا: الطَّعامُ النَّباتيُّ: هو كُلُّ ما يَنْبُتُ في الأَرْضِ من أَشْجارٍ وأَعْشابٍ وحُبُوبٍ وغَيْرِها.

وحبوبٍ وعيرِها. والأَصْلُ أَنَّه مُباحٌ كُلُّهُ؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا ﴾ [البقرة: ١٦٨].

#### وَلا يَحْرُمُ منهُ إِلَّا الآتي:

- ما في أَكْلِهِ ضَرَرٌ بالبَدَنِ، كالسُّمِّ؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿ تُلَقِّكُا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلْتَهُلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥].
- ما كانَ ضارًا بالعَقْلِ، كالخَمْرِ والمُخَدِّراتِ؛ لِقولِهِ صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ خَرامٌ». أخرجهُ مسلمٌ.

#### أُقْسامُ الطُّعام

طَعامُ حَيَوانيُ

غَيْواناتْ مائيْةُ

حَيَوائات بَرْيُة

# الطُّعامُ الحَيَوانيُّ: وهو على نَوْعَيْنِ: ( الطُّعامُ الحَيَوانيُّ: وهو على نَوْعَيْنِ:

اللّول: صَيَواناتُ مائيَّة: وهي الَّتي تَعيشُ في الماءِ كالبِحارِ والأَنهارِ والبُحيْراتِ... إلخ، والأَصْلُ أَنَّها مُباحَةٌ كُلُّها؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنَدَا عَذَبٌ فُرَاتُ سَآيِعٌ شَرَائِهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وَلا يَحْرُمُ منْها إِلَّا ما فيهِ ضَرَرٌ؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿ تُلْقُلَّا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ لَكَةٍ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

- الثاني: حَيَواناتَ بَرْيَّةُ: وهيَ الَّتي تَعيشُ في البَرِّ، والأَصْلُ أَنَّها مُباحَةٌ كُلُّها؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِعًا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا ﴾ [البقرة: ١٦٨]، إِلَّا ما ورَدَ الشَّرعُ بتَحريمِهِ، وفْقَ الضَّوابِطِ الآتيَةِ:

وَكَالَحُمُرِ الْأَهْلَيَّةِ؛ لِأَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عن لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلَيَّةِ». متفق عليه.

انيًا: ما وضَعَ لَهُ ضابِطًا، كالَّذي لَهُ نابٌ منَ السِّباعِ، ومِخْلَبٌ منَ الطَّيْرِ. لِنَهْيِ رسولِ

اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ عَن كُلِّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ، وعن كُلِّ ذي الطِّيْرِ. أخرجهُ مسلمٌ.

والمُرادُ مِخْلَبٌ يَصْطادُ بِهِ، ونابٌ يَصْطادُ بِهِ، ونابٌ يَصْطادُ بِهِ، حَتَّى يتحقَّقَ مَعْنى الافْتراس.











أو نَهَى عن قَتْلِهِ. كما صحَّ عنه صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّه النَّهَى عن قَتْل أَرْبَع منَ الدَّوابِّ: النَّمْلَةُ، والنَّحْلَةُ، والهُّدْهُدُ، والصُّرَدُ». اخرجهُ أحمد وأبوداود وابن ماجه، وصحَّحَهُ الألبانيُّ.



أَكْلُ الحَيَّاتِ: الحَيَّاتُ منَ المُحَرَّماتِ؛ لِما فيها منَ السُّمِّ، الَّذي قد يُلْحِقُ الضَّرِرَ بِآكِلِها؛ ولِأَنَّ النبيُّ صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَلَمْ بِقَتْلِها، ولَو كانت مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ لَما أَمرَ بِقَتْلِها، وأَهْدَرَها دونَ الانتِّفاع بها.



القُنْفُذُ حَلالٌ؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿ قُل لَّا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْمَمُهُ وإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَنَةٌ أَوْدَمًا مَسْغُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْدِ ٱللهِ بِهِه ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فالأَصْلُ الجَوازُ حَتَّى يَثْبُتَ خِلافُهُ.

- رابِعًا: ما تَوَلَّدُ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ ومِمَّا يَحْرُمُ أَكْلُهُ. كالبَغْلِ فقد حَرَّمَ رسولُ اللهِ صَاللَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ البِغالِ كما عند أحمدَ والترمذيِّ، بسند صحيح.
  - خامِسًا: ما يَتَغَذَّى على الجيفِ والنَّجاساتِ. كالنَّسْرِ والغُرابِ والجَلَّالَةِ.

فقد «نَهَى رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن أَكْلِ الجَلَّالَةِ وأَلْبانِها». أخرجهُ أبوداود والترمذيُّ وابنُ ماجَه، وصحَّحَهُ

والجَلَّالَةُ: هِيَ الَّتِي تَأْكُلُ العَذِرَةَ والفَضَلاتِ، وتَتَغَذَّى على النَّجاساتِ والقَذاراتِ؛ حَتَّى يَتَغَيَّرُ ريحُها.

وَتكون منَ الإِيلِ والبَقرِ والغَنَمِ والدَّجاجِ وغَيْرِهِ.

ويَحْرُمُ لَحْمُها ولَبَنُها وبَيْضُها وكُلُّ ما يَتَوَلَّدُ عَنْها؛ حَتَّى تُحْبَسَ وتُعْلَفَ بالطَّاهِراتِ.

لَحْمُ الخَيْلِ؛ حَلالٌ؛ اسْتِصْحابًا للأَصْلِ، وهو الحِلُّ حِتَّى يَأْتَىَ دَليلٌ على الْمَنْع؛ ولِما في الصَّحيحَيْن من حديثِ أُسُماء رَضَالِتُهُ عَنها قالَتْ: «نَحَرْنا على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَالَىٰتُمُعَلَيْهِوَسَلَمُ فَرَسَّا فَأَكَلْناهُ».



الضُّفدَعُ: يَحْرُمُ أَكْلُ الضِّفْدَع؛ لِنَهْي النبيِّ صَالَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَن قَتْلِها، ولا سَبيلَ لِأَكْلِها إِلَّا بَقَتْلِها، كما أَنَّها مُسْتَخْبَئَةٌ جِدًّا؛ فإنَّها تَتَغَذَّى غالِبًا على الحَشَراتِ، كالذُّبابِ والنَّمْلِ والجَرادِ والعَناكِبِ والعَقارِبِ والخَنافِسِ والصَّراصيرِ، وكَذَلِكَ الدِّيدانُ.

الضُّبِّ: الضَّبُّ حَلالٌ عندَ جُمْهُورِ العُلَماءِ؛ لِما رَواهُ البُخارِيُّ عن خالِدِ بْنِ الوَليدِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ النبيُّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبِّ مَشْويٌّ، فَأَهْوَى إليهِ ليَأْكُلَ، فَقيلَ لَهُ: إِنَّهُ ضَبٌّ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ، فَقالَ خالِدٌ: أَحَرامٌ هُوَ؟ قال: «لا، ولكِنَّهُ لا

يكونُ بِأَرْضِ قُوْمي، فَأَجِدُني أَعافُهُ"، فَأَكَلَ خالِدٌ ورسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْظُرُ.

#### وَمِنَ المُحَرِّماتِ:

- المُنْخَنِقَةُ: وهيَ الَّتِي تُخْنَقُ فَتَمُوتُ، إِمَّا قَصْدًا أو بِغَيْرِ
- المَوْقُوذَةُ: وهيَ الَّتي تُضْرَبُ بِعَصًا أو شَيْءٍ ثَقيلٍ،
- والمُترَدِّيّةُ: وهيَ الّتي تَترَدّى من مَكانٍ عالٍ، فَتَمُوتُ.
  - النَّطيحَةُ: وهيَ الَّتِي تَنْطَحُها أُخْرَى، فَتَقْتُلُها. 3
- مَا أَكُلَ السَّبُعُ: وهيَ الَّتِي يَعْدُو عَلَيْها حَيَوانٌ مُفْتَرِسٌ، فَيَأْكُلُ بَعْضَها، فَتَمُوتُ بِسَبَبِ ذَلِكَ.

فَما أُدْرِكَ من هذه الخَمْسَةِ وبه حَياةٌ، فَذُكِّي، فإنَّهُ حَلالُ الأَكْلِ؛ لِقولِهِ تعالى في آيةِ التَّحْريمِ: ﴿ لَّا مَّا ذَّكَّتُمْ ﴾ [المائدة: ٣].

مَنِ اضْطُرَّ إلى مُحَرَّم بأَنَّ خافَ الضَّرَرَ الشُّديدَ إنْ لَمْ يَأْكُلْهُ؛ حَلَّ لَهُ منهُ ما يَدْفَعُ الضَّرُورَةَ فَقَطْ؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰٓ مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِيهِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَتَةً أَوْ دَمَا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِيزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ مِسْقًا أُمِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِمَّ فَكُن الشَّكُلُّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُورٌ رَّحِيرٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].





- ما الأَصْلُ في الأَطْعِمَةِ والأَشْرِبَةِ، مع ذِكْرِ الدَّليلِ؟
- اذْكُرْ باختصارٍ ضَوابِطَ التَّحْريمِ في أَكْلِ الحَيَوانِ.
- تَكرَ أَهْلُ العِلْمِ حِكْمَةً في تَحْريمِ ما يَفْتَرِسُ منَ الطُّيُورِ والحَيَوانِ، اذْكُرْها مُسْتَعينًا بمَصادِرَ خارِجيَّةٍ.
  - الشَّارعُ عن قَتْلِهِ؟ ما وجْهُ تَحْريمِ أَكْلِ ما أَمرَ الشَّارعُ بِقَتْلِهِ، أو نَهَى الشَّارعُ عن قَتْلِهِ؟
- حَرَّمَ اللهُ في كتابه العَزيزِ: المُنْخَنِقَةَ والمَوْقُوذَةَ والمُتَرَدِّيَةَ والنَّطيحَةَ وما أَكَلَ السَّبُعُ، ما
   وجْهُ تَحْريم هذه الأشياءِ؟

والله وليُّ التوفيق







- · الشَّرحُ الممْتِعُ على زادِ المسْتَقْنِع، للشَّيخِ محمَّد صالح العُثيمين.
- · الفِقْهُ الميسَّرُ، لمجموعةٍ منَ العُلماءِ بِإشرافِ الشَّيخِ صالح آل الشَّيخِ.
  - مُختَصَرُ الفِقْهِ الإِسْلاميِّ، لمحمَّدِ بنِ إبْراهيمَ التُّويْجِريّ.
    - رسالةٌ في الفِقهِ الميسِّرِ، للشَّيخِ صالِح السَّدْلان.
    - فتاوَى الشَّيخين ابنِ بازِ وابنِ عثَيْمينَ رَحِمهُما الله.
      - قَراراتُ مجْمع الفِقهِ الإِسْلاميِّ.
    - فتاوَى اللَّجْنَةِ الدَّائمَةِ في الممْلكَةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ.
  - · فقهُ البيع والاستيثاق، والتَّطبيقُ المعاصِرُ د. علي السَّالوس.
  - فقهُ المعامَلاتِ الماليَّةِ المعاصِرة د. سعْد بن تُرْكي الخَثْلان.
- · المعاملاتُ الماليَّةُ المعاصِرَةُ في الفِقْهِ الإسْلاميِّ د. مُحمَّد عُثْمان شبير.
- البطاقاتُ البنكيَّةُ الإِقْراضيَّة، دِراسةٌ فِقْهيَّةٌ قانونيَّةٌ اقتصاديَّةٌ، د. عَبد الوهَّابِ إِبْراهيم أَبُو
   سُلَيْمان.
  - مَوْسوعَةُ القَضايا الفِقْهيَّةِ المعاصرةِ والاقتِصادِ الإسلاميِّ د. على السَّالوس.







#### برنامج أكاديمية زاد:

هو برنامج تعليمي يهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين، عن طريق شبكة الإنترنت، وعن طريق البث المباشر عبر قناة على ZAD TV والهدف الرئيس من هذا البرنامج توعيةُ المسلم بما لا يسعه جهله من دينه، ونشرُ وترسيخُ العلم الشرعي الرصين، القائم على كتابِ اللهِ وسنّةِ رسوله صَاَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، صافيًا نقيًّا، بفهم خير القرونِ، وبطرح عصريُّ مُيسِّرٍ، وبإخراجِ احترافيُّ.

هذا البرنامج مقدم من وفي المندية. الكندية.

#### كتاب الفقه:

يحتوي هذا الكتاب على شرح ميسًر لفقه البيع، والإجارة، والأصول التي يدُور عليها التحريم في المعاملات، وفقه النكاح، والأيمان والنُّدور، والأطعمة، بطريقة عصريَّة إبداعيَّة، مع دعم كلِّ ذلك بالصُّور الفوتوغرافيَّة، وعرض بشكل بسيط سهل، يعتمد على الدليل بشكلٍ كبير، خالٍ من غريبِ الألفاظ والخلافات.



التفسير











ZADTVChannel ZAD Academy



الإمارات العربية المتحدة zad group FZ LLC UAE - Abu dhabi P.O.Box77770 أبو طبي ص.ب المملكة العربية السعودية +966 - 504446432 [] KSA-Jeddah21352P.O.Box:126371 جدة - 21352 - ص.ب: 126371 www.zad-academy.com www.zadgroup.net www.zad.tv

